

تَحَجُّمُنِيْقَ الْأَلِيَ الْمُلِيِّ الْمُلْكِيِّ الْمُلْكِي الْمُلْعِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي عُلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلِلْلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْلِلْلِي لِلْمُلْلِي الْمُلْكِي لِلْمُلْلِلْمِي الْمُلْكِي الْمُلْلِلْمِي الْمُلْلِي لِلْمُلْلِلْمِي الْمُلْلِلْمِي الْمُلْلِلْمُلْلِلْمِي الْمُلْعِلْلِلْمِي الْمُلْلِلْمُ لِلْلِلْمِي لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلِ



تَجُهُيْقَ مَا لِمُعَالِدُ لِي اللَّهُ اللَّهُ



#### هوية الكتاب

| مقتل الحسين (ع)                     | الكتاب        |
|-------------------------------------|---------------|
| الشيخ محمّد حسين الكاشف الغطاء (ره) | المؤلّف       |
| هادي الهلالي                        | تحقيق         |
| انتشارات الشريف الرضي               | الناشر        |
| رؤیا / ۷٤٣٠٦٧                       | تنضيد الحروف  |
| **                                  | تعداد الصفحات |
| ۱۰۰۰ نسخة                           | عدد النسخ     |
| الأولى في ايران                     | الطبعة        |
| أمير - قم                           | المطبعة       |
| ۱۴۱۹ه. ق ـ ۱۳۷۷ه. ش                 | سنة الطبع     |
| ۲۵۰ تومان                           | السعر         |

۱۶۴\_۶۴۶\_۲۰\_۷ نابک: ۱SBN: 964-646-20-7

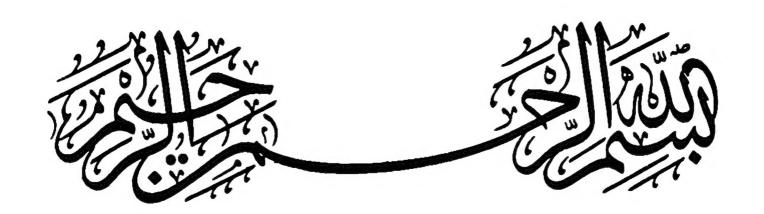

العمد بله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على فير فلقه وأشرف بريّته معمّد وآله الطيّبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعاديهم ومفالفيهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أبا الشهداء يا من قد تربّی بحر (محمد) نلت المرادا بدلت نفساً فللحقّ الصراح بذلت نفساً زكت أصلاً وقد طابت مهادا ولمسالم تجمد إلّا المسنايا لم تجمد إلّا المسنايا لمحق الظلم أرخصتَ الفؤادا

### نبذة من حياة المؤلّف

#### «اسمه ونسبه»

هو الإمام الأكبر المبرّئ من كل شين الشيخ محمّد حسين ابن الشيخ علي ـ مؤلّف الحصون المنيعة في طبقات الشيعة ـ ابن الشيخ محمّد رضا ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر ـ مؤلّف كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء ـ ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكي .

#### ، «اُسرته»

تعتبر أسرة آل كاشف الغطاء التي ينتسب إليها من نحن بصدد الحديث عنه من أكبر وألمع الأسر العلمية والأدبية في العراق ، بل في الشرق على الإطلاق .

قال المغفور له الشيخ جعفر محبوبة في ج٣، ص١٧٦ من كتابه «ماضي النجف وحاضرها» في حديثه عن هذه الأسرة الشريفة ما نصّه:

«آل كاشف الغطاء من أسر العلم ودوحة من دوحات الفضل . . . طبقت شهرتها الآفاق وسار ذكرها وانتشر صبتها وعم فخرها . . . خدمت العلم والدين خدمات جليلة سجّلها لهم التاريخ بأقلام الإكبار والافتخار على صحائف ذهبية ناصعة ساطعة » .

#### علق الف قدم

وقد نبغ من هذه الأسرة الكريمة والعائلة النبيلة التي استوطنت النجف الأقدس في أوائل القرن الثاني عشر عدد غير يسير من أكابر العلماء ومشاهير الفقهاء وأماثل الأدباء بوسعك أن تقف على تراجم الكثير منهم روّح الله أرواحهم وقدس أشباحهم في الكتاب آنف الذكر حيث ترجم مؤلّفه لأكثر من ٣٠ عالماً من علماء هذا البيت الرفيع .

#### «ولادته»

ولد (قدّس سرّه الشريف) في النجف الأشرف عام ١٧٩٤ه وقد أرّخ عام ولادته الشاعر الماهر السيّد موسى الطالقاني بقوله:

سرور به خصُّ أهلُ الغري فعمَ المغارب والمشرقين بمولد من فيه تم الهنا وقرت برويته كلَ عين وقد بشر الشرع مذ أرخوا «ستثنى وسايده للحسين»

### «نشاته وطلبه للعلم»

نشأ عطّر الله مرقده على أبيه المشهود له بغزارة العلم وسعة الاطّلاع وتوقّد الذهن ولطافة الطبع وأريحية الروح وصفاء الضمير .

يقول المرحوم الشيخ على الخاقاني في ج ٨ ، ص ١٠٠ من كتابه الجليل « شعراء الغري » عن نشأته وطلبه الحثيث للعلم ما نصّه:

« نشأ على أبيه فقرأ مقدّمات العلوم من نحو وصرف ومنطق ومعاني وبيان وتوسّع في طلب العلوم فقرأ الكثير من العلوم التي ابتعد عن قرائتها كثير من أبناء

#### 湖边 中西縣

العرب كالهيئة والفلك والحساب والحكمة والكلام وتوغّل في دراسة الفقه والأصول على أساتذة عصره كالإمام اليزدي والخراساني والفقيه ملّا رضا الهمداني والشيخ ميرزا محمّد تقي الشيرازي وفي العلوم الأخرى على الميرزا محمّد باقر الاصطهباناتي والشيخ أحمد الشيرازي والشيخ محمّد رضا نجف آبادي وغيرهم من مشاهير العلماء المتخصّصين ».

ويواصل العلّامة الأديب الشيخ الخاقاني حديثه الممتع عنه (رضوان الله تعالى عليه) فيقول:

« وأخذ عنه العلم المئات من الشخصيات العلمية وتخرّج على حلقته التي استمرّت زهاء أربعين عاماً الكثير من رجال العلم الذين طلبوا العلم للعلم لا للمال والجاه » .

#### «مؤلّفاته»

له طيّب الله ثراه مؤلّفات كثيرة ومصنّفات وفيرة ، وهي على قسمين ، منها ما هـو مطبوع : منها ما هـو مطبوع :

- ١ ـ حاشية على تبصرة العلامة الحلّي .
  - ٢ ـ حاشية على العروة الوثقى .
- ٣ ـ حاشية على سفينة النجاة لأخيه الشيخ أحمد .
  - ٤ ـ حاشية على مجمع الرسائل .
    - ٥ ـ وجيزة الأحكام .
      - ٦ ـ زاد المتّقين .
      - ٧ ـ مناسك الحج .

- ٨ ـ سؤال وجواب .
- ٩ ـ الدين والإسلام .
- ١٠ ـ المراجعات الريحانية .
- ١١ ـ أصل الشيعة وأصولها .
  - ١٢ ـ الفردوس الأعلى .
- ١٣ ـ المُثُل العليا في الإسلام لا في بحمدون .
  - ١٤ ـ التوضيح في بيان ما هو المسيح .
    - 10 ـ الآيات البيّنات .

17 ـ مقتل الحسين (ع). الكتاب الذي تلامسه أناملك ـ أخي القارئ الكريم ـ وهو كما يظهر لك من عنوانه يتحدّث على نحو الايجاز والاختصار عمّا تعرّض له سيّد الشهداء (ع) وأهل بيته النجباء وأصحابه السعداء (سلام الله عليهم) ما دامت الأرض والسماء، من مصائب جسام ورزايا عظام يشيب لها رأس كلّ رضيع، ويهون دونها كلّ رزء فضيع، باسلوبٍ مشرق وبيانٍ بديع رائع.

وقد طبع هذا الكتاب الجليل لأوّل مرّة في النجف الأعلى قبل حوالي أكثر من أربعين عاماً، ولمّا لم يكن في طبعته تلك محقّقاً وخالياً من بعض الأخطاء والاشتباهات شأنه في ذلك شأن الكثير من الكتب التي لا تخلو عالباً من أخطاء وتحريف وتصحيف جاءك هذه المرّة على النقيض تماماً محقّقاً منقحاً خالياً من الأخطاء، نقياً من كلّ ما يشينه.

- ١٧ ـ الخطب الأربع .
- ١٨ ـ الخطبة التاريخية .
- ١٩ ـ خطبة الاتّحاد والاقتصاد .
- ٢٠ ـ الأرض والتربة الحسينية .

وأمًا آثاره التي لم تطبع بعد أي أنها لا تزال مخطوطة فكثيرة ، إليك طرفاً منها:

- ١ ـ شرح العروة الوثقى .
- ٢ ـ حاشية على مكاسب الشيخ الأنصاري .
  - ٣ ـ حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري .
    - ٤ ـ حاشية على الكفاية .
- ٥ ـ حاشية على كتاب الأسفار لملّا صدرا الشيرازي .
  - ٦ ـ الدروس الدينية .
  - ٧ ـ الأخلاق والحِكم .

#### «شاعريّته»

يعتبر الإمام كاشف الغطاء عطّر الله تربته من أولئك العلماء الكرام والفقهاء العظام الذين ما آمنوا قطّ بالمقولة التالية: «الشعر يكمل الناقص ، وينقص الكامل » بل اعتبرها على ما اعتقد كلاماً خاوياً فارغاً وآية ذلك أنّه راح ينظم الأشعار الرائقة والقصائد الجزلة والقطع الممتعة لا سيّما في أمناء وحي الله عليهم أفضل الصلاه والسلام وخصّ منهم الشهيد المنتصر الحسين بن عليّ (ع) بالعديد من القصائد المطوّلة التي لا يزال بعضها يردّد في المحافل الحسينية المباركة ، وإليك مطالع بعضها:

١ - دع الدنسيا فسما دار الفسناء
 ٢ - لك الله من قبلي بأيدي الحوادث
 ٣ - في القبل حرّ جواً ذاك توهّجه
 ٤ - نفسي أذابتها أسسى زفراتها
 ٥ - خذوا الماء من عيني والنار من قلبي

بـــامل للــمودة والصفاء كعبن به الأشجان لعبت عابث الدمع يطفيه والذكرى تؤجّجه فــجرت بها محترة عباراتها ولا تحملوا للبرق مناً ولا السحب

٦ ـ ما ذا يه المرء من أخلاقها ٧ ـ بناء المجد في شرف المساعي

دنسيا ذعساف السم درّ فواقها وعسز النسفس في كرم الطباع

ومن شعره أعلى الله في الخلد مقامه قصيدة عنوانها « شعري وشعُوري وعواطفي ولطائفي » ، إليك مطلعها:

### بني آدمٍ إِنَّا جميعاً بنو أبي لحفظ التآخي بيننا وبنو أمَّ

وهي طويلة تزيد أبياتها على ٤٠ بيتاً بوسعك أن تقرأها بـتمامها فـي ج ٨، ص ١٧٧ من « شعراء الغري » .

ومن شعره قوله حينما وقف على قبر الشاعر والفيلسوف الباكستاني إقبال في ٢٦ جمادي الأولى عام ١٣٧١ه:

حسياك مسنى إكسبار وإجلال فالروح منك لها في الخلد إقبال بعد المنزار بقولٍ مثل ما قالوا فليسعد النطق إن لم يسعد الحال)

يا عارفاً جل قدراً في معارفه إن كان جسمك في هذا الضريح ثوى تسحيّة لك من خل أتاك على (لا خيل عندك تهديها ولا مال

#### «وفاته»

في الثامن عشر من شهر ذي القعدة من سنة ١٣٧٣ه، استأثرت بروحه الرحمة الإلهية في قرية من قرى كرمانشاه الايرانية يقال لها «كرند» ونقل جثمانه الطاهر إلى بغداد بعد أن حضر «كرند» ممثّلوا الحكومة العراقية ومنها إلى كربلاء ترافقه عشرات السيّارات ومنها إلى مسقط رأسه وملعب صباه النجف الأشرف حيث استقبل من قبل النجفيّين أحسن استقبال ودفن في وادي السلام في قبره الذي أعدّه لنفسه قبل موته بمدّة مديدة ـ وبالمناسبة أتخطّر أنني سمعت ممّن أثقُ بحديثه أنّ الإمام كاشف

#### and I bus

الغطاء كان كثير الاختلاف والتردّد على قبره ، وكان إذا انتهى إليه اضطجع فيه وراح يردد قول الله تعالى بصوت حزين: « ربِّ ارجعوني لعلِّي أعمل صالحاً فيما تركت » ـ ودموعه جارية وحسراته وارية.

أقيمت على روحه الفاتحة من قِبل الأسرة الكريمة في مسجدهم المعروف بمسجد آل كاشف الغطاء واستمرّت الفواتح إلى يوم الأربعين وأرّخ وفاته الشعراء وكان في طليعتهم الشاعر المعروف الشيخ على البازي حيث قال:

> مقامه وفاز بالحسنيين تصدّعت وانبجست كلّ عين

محمّد الحسين مذ غاب عن الدين والإسلام والأي قد والكلَّ في تاريخه (واله لله ما أعظم يوم الحسين)

وفي ختام هذه الكلمة المتواضعة والموجزة عن حجّة الإسلام وعلم الأعلام آية الله العظمى الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء رحمه الله أرى لزاماً على أن أتقدّم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى الذي ما برح يتحف المكتبتين العربية والإسلامية بكتب نافعة مفيدة سليل الأكارم الأستاذ محمد صادق الكتبي حفظه الله على تصدّيه لطبع هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في نفعه وفائدته ، ونشره بين الملأ ، ومن الحقّ سبحانه وتعالى أسأل أن يوفّقه لما فيه خير الدارين الحاضرة والآخرة وأن يثيبني على هذا الجهد المتواضع إنه سميع مجيب.

۲۹/شعبان/۱۹۱۹ه قم المقدّسة هادي الهلالي

### مقتل سيّد الشهداء عليّه

عن الإمام العسكري الله في (تفسيره) المشهور: أنّ الحسين الله قال لعسكره ليلة العاشر: أنتم في حلّ من بيعتي، فالحقوا بعشائركم ومواليكم، وقد أبحت لكم مفارقتي، فأنتم لا تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهم، وما المقصود غيري فدعوني والقوم، فإنّ الله يعينني ولا يخليني من حسن نظره كعادته في أسلافنا الطيّبين (۱).

قال الإمام عليه: فأمّا عسكره ففارقوه، وأمّا أهله الأدنون من أقربائه وخاصّته فأبوا ولازموه، فقال عليه لهم:

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام الحسن العسكري (ع): ص٢١٨.

فإن كنتم وطّنتم أنفسكم على ما وطّنت عليه نفسي، فاعلموا أنّ الله تعالى إنّما يهب المنازل الشريفة لعباده باحتال المكاره. وأنّ الله تعالى إن كان قد خصّني مع من مضى من أهلي الذين أنا آخرهم بقاءاً في الدنيا من الكرامات بهما يسهل علي معها احتال المكاره فإنّ لكم شطر ذلك من كرامات الله، واعلموا أنّ الدنيا مرّها وحلوها حلم، والانتباه في الآخرة، والفائز من فاز فيها، والشقي من شقى فيها (۱).

## ليلة العاشر من المحرم

قال السيّد (رضوان القعليه) (۱): وبات الحسين عليه وأصحابه تلك الليلة ولهم دويٌ كدوي النحل، ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فعبر عليهم في تلك الليلة من معسكر ابن سعد اثنان و ثلاثون رجلاً (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام الحسن العسكري (ع): ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) (٣) الملهوف على قتلى الطفوف: ص١٥٤.

## يوم العاشر من المحرم

ثمّ لمّا انشق أديم الليل عن صبحه كان مؤذن الحسين عليه الحجّاج بن مسروق الجعني (١)، ولكنّه عليه قال لولده علي الأكبر عليه :

يا بني، قم أنت في هذا اليوم، فأذَّن ثمّ تيمّم هو وأصحابه (سلام الله عليهم)، فأدّوا السنّة وأقاموا الفرض جماعة.
لا سلّم قال الله :

أنت ثقتي في كلّ كرب، ورجائي في كـلّ شـدّة... إلى آخره (٢).

وقبل أن يتموا تعقيبهم ارتفعت أصوات الطبول والمزامير من عسكر أهل الكوفة، وأقبلوا إلى ناحية معسكر الحسين الله يجولون عدة زرافات ووحداناً رجّالة وفرساناً.

<sup>(</sup>١) له (رضوان الله عليه) ترجمة وافية في ص٩٨ وما بعدها من كتاب «إبصار العين في أنصار الحسين» للشيخ السماوي.

<sup>(</sup>٢) إليك تتمّة قوله (ع): «... وأنت لي في كلّ أمرٍ نزل بي ثقة وعدّة ، كم من همّ يضعف فيه الفؤاد وتقلّ فيه الحيلة ، ويخذل فيه الصديق ، ويشمت فيه العدو ، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمّا سواك ، فكشفته وفرّجته فأنت ولي كلّ نعمة ومنتهى كلّ رغبة ».

## تعبئة الحسين علي الأصحابه

فقام سيّد أهل الإبي وخامس أصحاب العبا، فعبّاً أصحابه وانتظمت الصفوف من الجانبين ميمنة وميسرة.

## عدد أصحاب الإمام عليلا

وقد اختلف (۱) في عدد أصحابه (سلام الله عليه)، بين مكثر مفرط ومقلّ مفرط، فأكثر ما قيل فيهم ما ذكره المسعودي في «مروجه»:

أنهم ألف فارس، ومائة راجل (٢)، وأقل ما قيل: إنهم

<sup>(</sup>۱) نعم، اختلفت أقوال المؤرّخين والمحدّثين وأصحاب السير في عدد أصحاب مولانا الحسين (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام) اختلافاً كثيراً، وهنا أود أن أحيلك -أخي القارئ ـ على ماكتبه في هذا الخصوص كلّ من الفاضلين الجليلين السيّد حسين بحرالعلوم في حاشية الصفحة ٣٦٦ من كتاب والده آية الله السيّد محمّدتقي بحر العلوم الموسوم بدهمقتل الحسين، أو « واقعة الطف »، والشيخ باقر القرشي في ج ٣، ص ١٢٥ من كتابه «حياة الإمام الحسين (ع) »، فراجع.

<sup>(</sup>۲) أقول: لم يذكر المسعودي في «مروجه» ما ذكره الشيخ هنا من أنهم ألف فارس ومائة راجل، بل الذي ذكره هو ما يلي: «ثمّ سار -أي الحسين (ع) - حتى لقي خيل عبيدالله بن زياد عليها عمر بن سعد بن أبي وقّاص فعدل إلى كربلاء وهو -أي الحسين - في مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل» - انظر: مروج الذهب ج٣، ص٧٥.

لا يزيدون عن اثنين وسبعين (١).

ولكن ورد النصّ المعتبر عن الباقر (سلام الله عليه) برواية السيّد الله الله مائة راجل وخمسة وأربعون فارساً.

كما أنّ عدد أصحاب ابن سعد (لسنه الله) -على رواية الصادق على أنّ عند ألفاً (٤) الفاء وقيل: سبعون ألفاً (٤)

«إنّ الحسين دخل على أخيه الحسن في مرضه الذي استشهد فيه فلمّا رأى ما به بكى فقال له الحسن: ما يبكيك يا أبا عبدالله؟

قال: أبكى لما صنع بك.

فقال الحسن (ع): إنّ الذي أوتي إليّ سمّ أقتل به ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبدالله وقد ازدلف إليك ثلاثون ألفاً يدّعون أنهم من أمّة جدّنا محمّد وينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك فعندها تحلّ ببني أميّة اللعنة وتمطر السماء رماداً ودماً ويبكي عليك كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار».

(٤) يذكّرني هذا الرقم وهو «سبعون» ألفاً بأبيات رائعة للمغفور له السيّد باقر الهندي (رحمه الله) أحببت إيرادها هنا وهي:

لو لم تكن جمعت كلّ العلى فينا يوم نهضنا كالأمثال الأسود به جاءوا بسبعين ألفاً سل بقيتهم

لكان ماكان يوم الطف يكفينا وأقبلت كالدبى زحفاً أعداينا هل قابلونا وقد جئنا بسبعينا

<sup>(</sup>١) كما عليه الشيخ المفيد في ج٢، ص٩٥ من كتابه «الإرشاد».

<sup>(</sup>٢) الملهوف على قتلى الطفوف: ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) إليك نصّ الرواية كما في ص ٢٠١ من «مقتل الحسين» للعلّامة السيّد عبدالرزاق المقرّم: روى أبو عبدالله الصادق (ع):

## أمر الإمام علي بحفر الخندق

وكان الإمام على أمر أن يحفر تلك الليلة خندق وراء الخيام ويلق فيه الحطب والقصب، وتشعل فيه النار؛ كي لا يبق للعدو مجال للاقتحام من وراء الخيام ويكون القتال من وجه واحد (۱)، ولا يكون سبيل للهجوم على حرم الرسالة، فإن أنصار الله صفّوا صفوفهم أمام البيوت المطهّرة. وأقبل عسكر أبن سعد ليستديروا على معسكر الحسين على وأعبل عسكر أبن سعد ليستديروا على معسكر الحسين على وأعبل عسكر أبن سعد ليستديروا على معسكر الحسين على وأعبل عسكر أبن سعد الستديروا على معسكر الحسين على وأعبل عسكر أبن سعد الستديروا على معسكر الحسين الله ويحيطوا بهم، فلم المؤا النار تنضطرم نادى

يا حسين، تعجّلت بالنار قبل يوم القيامة.

فقال عليه: يابن راعية المعزى، أنت أولى بها منى صِليًا.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج٤، ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) هو الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن (لعنه الله).

أقول: ذكر الشيخ عبّاس القمّي في باب الشين بعده الميم ج٤، ص٤٩٢ من كتابه «سفينة البحار» نقلاً عن كتاب «مثالب العرب» لهشام بن الكلبي إنّ امرأة ذي الجوشن خرجت من جبّانة السبيع إلى جبّانة كندة فعطشت في الطريق ولاقت راعياً يرعى الغنم فطلبت منه الماء فأبى أن يعطيها إلاّ بالإصابة منها، فمكّنته فواقعها الراعى فحملت بشمر.

وأخذ مسلم بن عوسجة سهاً ليرميه، فقال له الحسين عليه: لا ترمه فإنى أكره أن أبدأهم بقتال (١).

## معجزة وكرامة للإمام الحسين عليلا

ونادى ابن أبي جويرية المزني: يا حسين، أبشر وا بالنار، فقد تعجّلتموها في الدنيا.

فقال الحسين الله اللهم أذقه عذاب النار في الدنيا، فما مضى غير خطوات حتى حرنت به فرسه ثم نزت به وألقته من فوق ظهرها، وبقيت إحدى رجليه في الركاب، والأخرى مرفوعة. ومر الفرس يضرب برأسه الأرض حتى ألقته في الخندق والنار تضطرم فيه (١).

فكبر عسكر الحسين الله ونادوا: يا لها من دعوة ما أسرع إجابتها فلتهنك الإجابة يابن رسول الله.

<sup>(</sup>١) الإرشاد للشيخ المفيدج ٢، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين ج ١، ص ١٨٥.

قال مروان بن وائل: كنت في عسكر عمر بن سعد، فلمّا رأيت ذلك رجعت ناكصاً عن الحرب.

فقال لي ابن سعد: ما لك تركت القتال؟ قلت: رأيت من أهل هذا البيت ما لم تره عين، ووالله ما أنا عقاتل أحدٍ منهم أبداً (١).

## كرامة أخرى للحسين عليلا

قال تميم بن حصين الفزاري: يا حسين ويا أصحاب الحسين، أما ترون ماء الفرات يلوح كبطون الحيّات؟ فوالله لا ذقتم منه قطرة، حتى تذوقوا الموت جرعاً.

فقال الحسين عليه اللهم اقتل هذا عطشاً في هذا اليوم. فاشتد به العطش من ساعته وذهب ليشرب فالقته الفرس تحت حوافر الخيل حتى هلك (لعنهالله)(٢).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ج٤، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المهموم: ص ٣٥٥.

## كرامة أخرى للحسين عليلا

وقال له محمّد بن الأشعث الكندي (لعنه الله):

يا حسين بن فاطمة ، أي حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك ؟

فتلى: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (١). وإن محمداً لمن آل إبراهيم ، والعترة الهادية من آل محمد.

ثم قال عليه: من السائل؟ فقيل له: ابن الأشعث. فرفع يديه، وقال: اللهم أذل محمد بن الأشعث في هذا اليوم ذلاً لا تعزه بعده.

فذهب ليبول فسلّط الله عليه عقرباً فلسعته في دبره، فولّى يصيح وهو مكشوف العورة بين الجموع ".
ولم تزل أمثال تلك الآيات الباهرات منه (صلوات الله عليه)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / ٢٣.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين ج١، ص١٨٥.

في ذلك اليوم تترى وتشع كرامة وفخراً.

ولكن قد حقّت عليهم كلمة العذاب، فلم ينتفعوا بعظة بالغة ولا بمعجزة دامغة.

# نصيحة الحسين عليه وخطبته الأولى

ثم أنّ الحسين الله : بعد التئام الصفوف وجلّهم سامعون وقوف. ركب راحلته واستنصتهم فأنصتوا له، فنادى بأعلى صوته: يا أهل العراق، اسمعوا قولي ولا تعجلوا، حتى أعظكم بما يحق لكم عليّ، وحتى أعتذر فيكم، فإن أعطيتموني النصف من أنفسكم، وإلّا فاجمعوا أمركم، ثمّ لا يكن أمركم عليكم غمّة ثمّ اقضوا إليّ ولا تنظرون، ﴿إِنَّ وَلِيّ الله الّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلّى الصَّالِحِينَ ﴾ (١).

ثم قال: أمّا بعد فانسبوني وانظروا من أنا، ثم راجعوا أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يصلح لكم قتلي، وانتهاك

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ١٩٦.

حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيّكم، وابن وصيّه وابن عـمه، وأوّل مصدِّق به؟ أوَليس حمزة سيّد الشهداء عمّى ؟ أوَليس جعفر الطيّار في الجنّة بجناحين عمّى ؟ أوَلم يبلغكم قول رسول الله عَلِيْ لِي ولأخى: هذان سيّدا شباب أهل الجينة، فإن صدّقتموني فيا أقول وهو الحق، والله ما تعمّدت الكذب منذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله ، وإن كذّبتموني فإنّ فيكم مَن إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبدالله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا تلك المقالة من رسول الله لي ولأخي.

أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي، ثم قال: فإن كنتم تشكّون في ذلك، أفتشكّون أني ابن بنت نبيّكم ؟ والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم، ولا في غيركم. ويحكم، أتطلبونني بقتيل منكم قتلته ؟ أو بمال استهلكته ؟ أو بقصاص جراحة ؟ فأخذوا لا يكلّمونه.

فنادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجّار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إليَّ أن اقدم، فقد أينعت الثمار، واخضر الجناب، وإنّا تقدم على جند لك مجندة ؟

فقال ابن الأشعث: ما ندري ما تقول، ولكن انزل على حكم بني عمّك فإنّهم لم يروك إلّا ما تحبّ.

فقال له الحسين الله الحسين الله الموالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرُّ إقرار العبيد. ثمّ إنّه الله أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان أن يعقلها فعقلها (۱).

وذكر العلامة التستري (٢) (قدّس الله روحه): إنّ تلك الناقة

(١) تاريخ الطبري ج٤، ص٣٧٣.

وقسام لسسان الله يسخطب واعسظاً وقال انسبوني من أنا اليوم وانظروا فسما وجسدوا إلا السهام بنحره ومذ أيقن السبط انمحى دين جدّه فدا نفسه في نصرة الدين خائضاً وقسال خذيني يا حتوف وهاك يا وقسال خذيني يا حتوف وهاك يا في ص ٩٢ من كتابه «الخصائص الحسينية».

فصموا لما عن قدس أنواره عموا حسلال لكسم مسنّي دمسي أو مسحرتم تسراش جسواباً والعسوالي تسقوم ولم يبقى بين الناس في الأرض مسلم عسن المسلمين الغامرات ليسلموا مسغنم في فأوصالي لك اليسوم مسغنم

بقيت معقولة حتى قتل الحسين عليه ، فلم تزل تضرب برأسها الأرض حتى ماتت!!

وابن سمعان هذا هو الذي نقل عنه ابن الأثير (۱) أنه قال: كنت ملازماً لخدمة الحسين الله من حين خروجه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى الكوفة، ولم أفارقه إلى حين شهادته، وسمعت جميع محاوراته وكلماته وكتبه، فوالذي نفسي بيده أنّى لم أسمع منه قط أنّه قال لأهل الكوفة:

أضع يدي في يد يزيد، أو امضي إلى ثغر من ثغور المسلمين.

نعم، كان يقول: حتى أرجع إلى المكان الذي جئت منه، أو أمضي في أرض الله الواسعة، حتى أرى ما يكون من أمر الناس. وهم لم يجيبوه إلى شيء من الأمرين.

ثم إنه عليه دعى فرس رسول الله عليه (المرتجز) وركبها و وجه نحو عسكر ابن سعد، وبين يديه جماعة من أصحابه،

<sup>(</sup>١) في ج ٤، ص ٥٤ من كتابه «الكامل في التاريخ».

### نصيحة برير لعسكر ابن سعد

فلم قربوا منهم ناداهم برير: يا قوم، اتقوا الله فإن ثقل محمد عَلَيْلُهُ أصبح بين أظهركم، هؤلاء ذرّيته وعترته وحرمه، فها توا ما عندكم وما تريدون أن تصنعوا بهم.

فقالوا: نريد أن نأتي بهم الأمير عبيدالله بن زياد.

قال لهم: أفلا تقبلون أن يرجعوا إلى المكان الذي جاؤوا منه، ويلكم يا أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها، وأشهدتم الله عليها، ويلكم يا أهل الكوفة دعوتم أهل بيت نبيكم، وزعمتم أنّكم تقتلون أنفسكم دونهم! حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد، ومنعتموهم عن ماء الفرات! بئس ما خلفتم نبيّكم في عترته، ما لكم لاسقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم.

فقالوا: أكفف يا برير فما ندري ما تقول؟!!

فقال: الحمد لله الذي زادني بصيرة فيكم، اللَّهمّ إنَّى أبرأ

إليك من أفعال هؤلاء القوم، اللهم ألقِ بأسهم بينهم، حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان (١).

### خطبة الحسين علي الثانية

ثم دنى الحسين عليه ، وخطب خطبته الثانية التي يقول في أوها: أنشدكم الله ، هل تعرفونني من أنا ؟

قالوا: نعم، أنت ابن بنت رسول الله وسبطه، إلى آخرها. وكان آخر جوابهم في هذه الخطبة: وقد علمناكل ذلك، ونحن غير تاركيك أبا عبدالله حتى تذوق الموت عطشاً، فلم الممع ذلك، دمعت عيناه وضرب على لحيته المقدسة، وقال: اشتد غضب الله على اليهود، حين قالوا: عزير ابن الله، وعلى النصارى؛ إذ قالوا: المسيح ابن الله، وعلى المجوس؛ إذ عبدوا النار دونه، واشتد غضبه على هذه العصابة التي قد اجتمعت على قتل ابن بنت نبيهم، أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما على قتل ابن بنت نبيهم، أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما

<sup>(</sup>١) بحار الأنوارج ٤٥، ص٥.

يريدون حتى ألقى الله مخضّباً بدمي (١).

فللم آيس الحسين الله من نزوعهم عن بغيم، ورجوعهم عن غيهم، وطن نفسه على الشهادة، والفوز بتلك السعادة، فأراد أن يعزي نسائه وأهل بيته قبل موته.

قالت زينب (سلام الله عليها):

لاً رجع الحسين الله من محاورته مع القوم، جاء فدخل خيمتي، وكنت خلف الحيمة، فنادى: أين زينب؟ فقلت: لبيّك، فقال: أحضري رقية وأمّ كلثوم وصفيّة وسكينة وفاطمة وباقي بنات رسول الله عَيَّالُهُ، فلمّا حضرن قلنا: فديناك ما حاجتك؟

قال: حاجتي أن أوصيكن إذا أنا قتلت فلا تشققن علي والمعلم المعلى المعلم على والمعلم المعلم الم

<sup>(</sup>١) نفس المهموم: ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الملهوف على قتلى الطفوف: ص١٤١.

فقال لها: نعم يا أختاه.

فصاحت: وا تكلاه، وا محمداه، وا عليّاه، وا ضعفاه، وا غربتاه، وا قلّة ناصراه.

فقال لها الحسين الله : يا أختاه تعزي بعزاء الله ، فإن أهل الأرض يموتون ، وسكان السهاء لا يبقون ، ولا يبقى إلا وجهه فلا يذهبن بحلمك الشيطان .

فقالت: جعلت فداك ردّنا إلى حرم جدّنا، فاختنق (صلوات الشعليه) بعبرته وقال: هيهات لو ترك القطا لغني ونام (١١).

ثمّ رجع الحسين الله إلى الميدان، فنظر إلى تلك الصحراء وقد غصّت بجنود الشيطان، كأنّها السحاب المتراكم وقد أظلم الجو، وانسدت الأقطار بالغبار".

قسرير المسين لن تسجد الفسراما ولو تسرك القسطا لفسفا ونساما جسند ومسلؤ قسلوبهم ذحسل وأخسسيرها بسالشام مستصل

<sup>(</sup>١) وتمثّل (ع) بقول الشاعر:

ولوكان القطاة بأرض نجدٍ تسولته البسزاة فسهيّمته (٣) مسلو القسفار على ابن فاطمةٍ بسجحافل بسالطف أولها

## نصيحة زهير بن القين للقوم

فتقدّم الإمام الله وزهير بن القين أمامه، فنادى: أيها الناس، إنّ من حقّ المسلم على المسلم النصيحة، ونحن وأنتم على دين واحد، وقد ابتلانا الله بذرّيّة نبيّنا، لينظر ما نحن وأنتم صانعون؟ وأنا أدعوكم إلى نصرة وخذلان الطغاة.

فقالوا: نحن لا ندع صاحبك وأتباعه حتى يكونوا عرضة للسيوف، أو يبايعوا يزيد وابن زياد.

فقال ويحكم إنّ الحسين الله أولى بالنصرة والمودّة من ابن هند أو ابن سميّة، فإن كنتم غير ناصريه ولا مؤدّين حقّ الله فيه، فلا تعينوا على قتله.

فأخذ الشمر سهماً ورماه وقال: قد أكثرت يا زهير في كلامك فاكفف.

### خطبة الحسين علي الثالثة

ثم تقدم الحسين المنافذ وخطب خطبته الثالثة، فقال:

الحمد لله الذي خلق الدنيا، فجعلها دار فناء وزوال، متصرّفة بأهلها حالاً بعد حال، فالمغرور من غرّته، والشقي من فتنته، فلا تغرّنكم هذه الدنيا، فإنّها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيّب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحلُّ بكم نقمته، وجنّبكم رحمته، فنِعمَ الربّ ربّنا، وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة، وآمنتم بالرسول، ثمّ زحفتم إلى ذريته وعترته، تريدون قبتلهم، قد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذِكر الله العظيم، فتباً لكم ولما تريدون، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون. هؤلاء قـوم كـفروا بـعد إيمانهم فبعداً للقوم الظالمين.

فخشي ابن سعد أن تقع الفتنة في عسكره، وترجع إلى الحق زعمائهم، فقطع على الحسين الله كلامه، وقال لهم: هذا ابن أبي طالب أقسم بالله لو وقف فيكم سحابة يومه خطيباً ما كل ولا انقطع.

فتقدّم شمر (لعنه الله) وقال: ما تقول يا حسين؟ أفهمنا ما تريد؟ فقال الله : أقول: اتّقوا الله ربّكم ولا تقتلوني، فإنّه لا يحلّ لكم قتلي وانتهاك حرمتي، وأنا ابن بنت نبيّكم.

وكان (سلام الله عليه) في جميع خطبه يتدرّج في اللين والشدّة من درجة إلى أخرى، ومن مرتبة إلى أشدّ منها، وكلّ غرضه إمّام الحجّة وقطع المعذرة، وسوق من سبقت له العناية إلى حانيه.

ولمّا رأى ابن سعد أنّ كلماته وخطبه على كادت أن تلين لها الصخور، نادى بعسكره فأحاطوا بالإمام على وجعلوه في مثل الدائرة، وأحدقت به الخيل والأعنّة، وأشرعت نحوه السيوف والأسنّة، وأرادوا أن يناجزوه القتال، فقال لهم: ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إليّ وتسمعوا قولي، وإنّا أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من الفائزين، ومن عصاني كان من الهالكين، فتلاوم العسكر ما بينهم، وقال بعضهم لبعض: ما عليكم لو سمعتم ما يقول.

### خطبة الحسين علي الرابعة

فخطب (سلام الله عليه) خطبته الرابعة في ذلك اليوم، وهي أشد خطبة في تقريعهم، وبيان عذرهم ونفاقهم وكفرهم ومكرهم، التي يقول في أوها:

تباً لكم أيتها الجهاعة وترحاً، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين "، سللتم علينا سيوفاً كانت لنا في أيمانكم، وحششتم "علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدو كم، فأصبحتم ألبّاً " لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم.

إلى أن قال: فسحقاً لكم يا عبيد الأمّة وشذّاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ومحرّفي ألكلم، وعصبة الآثام، ونفثة الشيطان، ومطنى السنن.

<sup>(</sup>١) موجفين: أي مسرعين في السير إليكم.

<sup>(</sup>٢) حششتم ناراً: أوقد تموها.

<sup>(</sup>٣) الإلب - بالكسر -: القوم تجمعهم عداوة واحدة.

### دعاء الحسين علي على عسكر ابن سعد

ثم ختم خطبته هذه بالدعاء عليهم، فقال: اللّهم احبس عنهم قطر السهاء، وابعث عليهم سني كسني يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف () يسقيهم كأساً مصبرة، فإنّهم كذّبونا وخــذلونا، وأنت ربّنا عليك تـوكلّنا وإليك أنبنا وإليك المصير ().

## وقوفه عليه مع ابن سعد

ثم دعى بعمر بن سعد (العنه الله)، فجاءه على كراهة منه

قُتِل (لعنه الله) عام ٦٦ه، قتله أبو عمرة \_وهو من أعوان المختار الأشدّاء \_ على فراشه وبذلك يكون قد خسر الدارين الحاضرة والآخرة.

<sup>(</sup>١) يريد (ع) به «غلام ثقيف» المختار بن عبيدة الثقفي.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين للخوارزمي ج٢، ص٨.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي وقاص الزهري ممّن أترعت نفوسهم بالحقد على النبيّ وأهل بيته الأطياب (عليه وعليهم صلوات العزيز الوهّاب). كان قائداً أعلى للقوات المسلّحة التي زحفت لقتال سبط الرحمة وفطيم النبوّة وربيب العصمة الحسين بن على (ع) عام ٦١ه.

أخبر الرسول الأعظم عن سوء عاقبته مراراً فقد روى الرواة أنه اجتاز يوماً على رسول الله فلمًا رأه نفر منه وقال: «يكون مع قوم يلحسون الدنيا بألسنتهم كما تلحس الأرض البقرة بلسانها».

فقال: يا عمر، أنت تقتلني وتزعم أن يـوليك الدعـي ابـن الدعي بلاد الري وجرجان؟! والله لا تهنأ بذلك أبداً، عهداً معهوداً، فاصنع ما أنت صانع فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة وكأني برأسك على قصبة قد نصب في الكوفة، يتراماه الصبيان، فصرف اللعين وجهه الخبيث عنه، وقد امتلأ غيضاً وغضباً، ثم صاح بغلامه: يا دريد، ادن رايتك، فأدناها.

ثمّ وضع سهماً في كبد قوسه، ثمّ رمى وقال: اشهدوالي عند الأمير أني أوّل من رمى. ثمّ أقبلت السهام من تلك الجموع كأنّها السيل (١).

قال العلامة التستري (١) (أعلى الله مقامه):

قتل بهذه السهام التي انصبت كالمطر ما يقرب النصف من عسكر الحسين عليه الواقفين في الميمنة والميسرة. وكانت

<sup>(</sup>١) الملهوف على قتل الطفوف: ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) في ص١٠٥ من كتابه «مجالس الوعظ والعزاء».

كلّ الخطب المتقدّمة قبل الشروع في الحرب، للا للاعدار والانذار وإتمام الحجّة فقط، ولا تفادياً من الحرب وخوفاً من الموت وركوناً إلى حبّ الحياة \_معاذ الله \_، ولكنّه (سلاماله عليه) عبا أنّه باب الوسيلة، ومفتاح خزائن الرحمة، وينبوع مجاري النجاة، لا جرم أنّ غرائز الحنان والرحمة كانت تدفعه إلى مدافعة ذلك الخلف التعوس عمّا حاولوه، وصمّموا عليه من قتله الذي فيه هلاكهم المؤبّد.

وغير بعيد أنّ أكثر تلك الرقّة والاستعبار والطلب والاصرار في أن يتركوه ولا يقتلوه كان إشفاقاً عليهم من ارتكاب تلك الجرائم الفظيعة التي ارتكب واحدة منها أشق أمّة من الأمم.

ولعل هذا هو السرّ أيضاً في تكرّر الاستغاثة وطلب الناصر والمعين، فإنه ليس حرصاً في البقيا على نفسه المقدّسة، بل للبقيا عليهم وطلباً لنجاة بعضهم على الأقلّ بعد أن تعذّرت نجاة كلّهم.

## الاستغاثة الأولى للحسين عليالا

فأوّل استغاثة صدرت منه عندما رأى تصميم القوم على قتاله، وعدم انتفاعهم بتلك المواعظ والخطب، فلمّا أقبلت السهام منهم كقطع الغمام، وقُتل من أصحابه من قتل، نادى: أما من مغيث يغيثنا ؟! أما من ذابّ يذبّ عنّا ؟

#### التحاق الحرّ بعكسر الحسين عليلا

فأثرت هذه الاستغاثة في ثلاثة نفر ممتن سبقت لهم العناية وأدركتهم السعادة، وهم الحررية، وولده علي، وأخوه مصعب (٢).

فجاء الحرّ إلى ابن سعد وقال له: أمقاتل أنت هذا

<sup>(</sup>۱) هو الحرّ بن يزيد بن ناجية بن قعنب ... التميمي اليربوعي الرياحي ، من أشراف العرب وشجعانهم ، كان من كبار القادة في جيش عمر بن سعد ، غير أنّ العناية الإلهية أدركته صبيحة يوم عاشوراء فالتحق بمعسكر الحسين (ع) فجاهد بين يديه جهاد المخلصين حتى استشهد (رضوان الله عليه) ، فمشى الحسين لمصرعه وأبّنه بعد وقوفه عليه بكلمته المعروفة: «أنت حرّ في الدنيا وسعيد في الآخرة».

<sup>(</sup>۲) مقتل الحسين للخوارزمي ج ۲، ص ٩.

الرجل؟ فقال: إي والله قتالاً أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي.

فقال: أما لكم فيا عرضه عليكم رأي؟

فقال: لو كان الأمر إلي لفعلت، ولكن أميرك قد أبي. فضى الحر ووقف ناحية وأخذه مثل الإفكل (۱). وهذه هي الإنابة إلى الله والهزة الإلهية، فقال له المهاجر بن أوس: والله إن أمرك لمريب. ولو قيل من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك ؟!!

فقال: والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئاً، ولو قطّعت وأحرقت (١)، ثم التفت إلى ولده على، وقال: يا بني، لا صبر لي على النار فسر بنا إلى الحسين الله لننصره، ونقاتل بين يديه لعل الله يرزقنا الشهادة والسعادة التي لا انقطاع لها.

<sup>(</sup>١) الإفكل: هي الرعدة والرجفة الشديدة.

<sup>(</sup>٢) نفس المهموم للشيخ عباس القمّي: ص٢٥٤.

ثم ضرب فرسه وأقبل نحو عسكر الحسين الله واضعاً يبده على رأسه وهو يقول:

اللهم إليك أنيب فَتُبْ عليَّ، فقد أرعبتُ قلوب أوليائك (۱).

فلمّ قرب من الحسين الله ، وقف قريباً منه مطأطئاً رأسه (٢) ، فقال الله : من أنت ؟ ارفع رأسك ، فرفع رأسه وقال استدي أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع ، وجعجع بك في هذا المكان الموحش ، وما ظننت أن القوم يبلغون بك ما أرى ، وأنا تائب إلى الله ، فهل ترى لي من توبة ؟

فقال على الله على الله على الله على انزل فقال: أنا فارس خير لك مني راجلاً (٣) ثم استقبل بوجهه عسكر ابن سعد وقال:

لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتعلق ولن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي والمعاني فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فيمن أرجيو لفيفراني ولا الإرشاد للشيخ المفيد ج٢، ص١٠٠.

<sup>(</sup>١) الملهوف على قتل الطفوف لابن طاووس: ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ولسان حاله يقول:

AND YY EUR

#### نصيحة الحرّ لعسكر ابن سعد

يا أهل الكوفة، لأمّكم الهبل والعبر"، دعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه، أمسكتم بنفسه، وأخذتم بكلكله (٢)، وأحطتم به من كل جانب، لتمنعوه التوجّه إلى بلاد الله العريضة فصار كالأسير في أيديكم، لا يملك لنفسه نفعاً، ولا يدفع عنها ضرّاً، وحلاتموه "ونسائه وصبيته عن ماء الفرات الجاري، تشربه اليهود والنصاري والمجوس وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش فبئسها خلفتم محمّد في ذرّيّته، فلا سقاكم الله يوم الظهام، فقطعوا كلامه برشق النبال ورمى النصال، فرجع ووقف أمام الحسين علي ينتظر الرخصة، وكانت الوجوه والقواد والأعيان من عسكر ابن سعد (لعنه الله) متثاقلين عن

<sup>(</sup>١) الهبل ـ بالتحريك ـ : الثكل والفقد. والعبر ـ بالتحريك ـ : سخنة العين وبكاؤها وجريان الدمع.

<sup>(</sup>٢) الكلكل: الصدر أو ما بين الترقوتين.

<sup>(</sup>٣) حلاة عن الماء: طرده ولم يدعه يشرب.

المبارزة، لأنهم أجمع ممن كتب إلى الحسين الله ، وألح عليه بالتوجّه وإعطاء البيعة، لذا بقي الحال برهة من النهار على المصاف، والترامي بالنبال دون المكافحة والنزال.

#### بدء القتال بين العسكرين

ولكن أوّل من تقدّم من عسكر ابن سعد يسار غلام زياد فطلب المبارزة، فتقدّم إليه عبدالله بن عمير الكلبي (۱) فسأله يسار عن نسبه، فانتسب له، فقال له يسار: لا أعرفك ارجع وليبرز زهير بن القين (۱) أو حبيب بن مظاهر (۱)، فإن

<sup>(</sup>۱) كان (رضوان الله عليه) بطلاً شجاعاً شريفاً مخلصاً لإمام زمانه وحجّة عصره الحسين بن على (ع) محبّاً له متفانياً في سبيله ـ انظر ترجمته في «ابصار العين في أنصار الحسين»: ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن قيس الأنماري البجلي وصفه العلّامة السماوي في «إبصار العين ٥٠٠٠: ص ٩٥: بقوله: «كان زهير رجلاً شريفاً في قومه، نازلاً بهم في الكوفة، شجاعاً له في المفازي مواقف مشهورة ٥٠٠٠».

<sup>(</sup>٣) من عيون أصحاب مولى الموحّدين الإمام أمير المؤمنين (ع)، ومن حملة علومه، وقد شهد حروبه كلّها «الجمل» و «صفّين» و «النهروان».

كان عليه الرحمة والرضوان شيخ الأنصار وعميدهم، وموضع ثقة الحسين واعتزازه... انظر ترجمته في إبصار العين: ص ٦١.

هؤلاء أقراني لا أنت، فقال له عبدالله: يابن الفاعلة أوبك رغبة عن مبارزي ؟ ثمّ شدّ عليه فضربه بسيفه حتى بدره وانّه لمشتغل بضربه شدّ عليه سالم مولى عبيدالله، فصاحوا به قد رهقك، فلم يشعر به حتى بدره بضربة اتقاها ابن عمير بكفّه اليسرى فأطارت أصابعه، ثمّ شدّ عليه حتى قتله، وأقبل ابن عمير وقد قتلها وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا ابن الكلبي (۱).

وعندما أتى الحرّ إلى الحسين الله وقال: يابن رسول الله، الله حين خرجت من الكوفة مع عسكر هذا الطاغي سمعت منادياً ينادي من خلفي: أبشر يا حرّ بخير، فالتفتُّ فلم أرَ أحداً، فقلت: والله ما هي ببشارة، أخرج إلى حرب ابن رسول الله وأبشر بخير. والآن علمت صواب ذلك القول.

حسبي بسبيتي في عليم حسبي وعصبي ولست بالخوار عند الحربِ بسالطعن فيهم مقدماً والضرب

<sup>(</sup>١) إليك أخي القارئ نصّ رجزه (رضوان الله عليه) كما في ص١٠٧ من كتاب «إبصار العين» للشيخ السماوي:

إن تسنكروني فسأنا ابسن كلبِ إنّ سيرة أنّ وهب إنّسي زعسيم لكِ أمّ وهب

ولمّاكنت أوّل خارج عليك، فأذن لي أكون أوّل شهيد بين يديك.

والصحيح أنه لم يكن قد قتل من أصحاب الحسين الله أحد.

## حملة الحروولده وأخيه على العسكر

نعم، قد أصيب بالجراحات جماعة، فأذن له الحسين الله ، فحمل حملة الليوث المغضبة (۱) ، فلم يحصر عدد من قتله الحر" (۱) .

أمّا ولده علي فقتل برواية أبي مخنف سبعين فارساً ثمّ استشهد ("، فلمّا رآه أبوه الحر"، قال: الحمد لله الذي رزقك الشهادة، وكان مصعب أخ الحرّ حينئذٍ في عسكر ابن سعد،

<sup>(</sup>١) وهو يقول كما في ج٤، ص١٠٠ من «مناقب آل أبي طالب»:

إنسي أنا الحرر وسأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بلاد الخيف أضربكم ولا أرى من حيف

<sup>(</sup>٢) ذكر الخوارزمي في ج٢، ص١١ من كتابه «مقتل الحسين» أنَّ الحرّ قتل ٤٠ فارساً وراجلاً.

<sup>(</sup>٣) مقتل الحسين (ع) لأبي مخنف: ص١٢٠.

فلمّا رأى حملات الحرّ وتكالب القوم عليه، وشهادة ابن أخيه كرّ على الحرّ بفرسه، فحسبوه قد حمل على أخيه ليقاتله، فلمّا وصل إليه عانقه وبكى، وجاء به إلى الحسين الله ، فتاب وأناب ورجع إلى الميدان، فقاتل حتى قتل.

وبقي الحرّ يدير رحى الحرب وحده يحصد الرؤوس ويخمد النفوس، حتى قَتل في حملته الأخيرة ثمانين فارساً من أبطالهم، فضج العسكر وصعب عليهم أمره، فنادى ابن سعد بالرماة والنبّالة فأحدقوا به من كلّ جانب حتى صار درعه كالقنفذ، هنالك اتّقدت نار الغيرة في كانون فؤاده، ووقف وقفة المستميت فنزل عن فرسه وعقرها لأنهالم تستطع الاقتحام من كثرة السهام. وأخذ يكرّ عليهم راجـ الله إلى أن سقط على الأرض وبه رمق، فكّر عليه أصحاب الحسين عليه واحتملوه حتى ألقوه بين يدي الحسين الله ، فجعل الحسين عسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول:

ما خطأت أمّك إذ سمّتك حرّاً، أنت الحرّ في الدنيا والحرّ

#### التحاق غلام الحرّ بعسكر الحسين عليه

وكان للحرّ غلام اسمه عروة تخلّف في جيش ابن سعد، فلمّا رأى شهادة مولاه وابنه وأخيه، وتفانيهم في الحرب، أخذه مثل الجنون والحيرة لا بالإيمان والغيرة، فجعل يضارب ويقاتل في وسط عسكر ابن سعد. وقيل: إنّه قتل من عن يمينه ويساره حتى أتى الحسين على فاستأذنه، فأذن له فقاتل حتى قتل. هنالك استعرت نار الحرب وألقت بأمراسها وعضّت بأضراسها.

(١) بحار الأنوارج ٤٥، ص١٤.

ثمّ رثاه رجل من أصحاب الحسين (ع) ببيتين من الشعر على ما ذكره الشيخ المفيد في ج ٢٠ ص ١٠٠ من «إرشاده»، أو علي الأكبر على ما ذكره الشيخ المجلسي في ج ٤٥، ص ١٤ من «بحاره»، أو الإمام الحسين على ما ذكره الفتّال النيسابوري في ج ١، ص ١٨٦ من «روضته» والبيتان هما:

لنعم الحرر حر بني رياح وحر عند مشتبك الرماح ونعم الحر إذ نادى حسين فحاد بنفسه صند الصباح

#### شهادة برير

فتقدّم برير بن خضير (١)، وكان سيّد القرّاء، ومن أعبد أهل زمانه، فاستأذن الحسين علي فأذن له فحمل (٢) كالليث الضاري والصاعقة النازلة، ففروا من بين يديه، فجعل يناديهم: اقتربوا منى يا قتلة أولاد النبيين، فبرز إليه يزيد بن معقل، فتباهلا أن يقتل الله المبطل منها على يد المحق فتجالدا، ولم يلبث برير أن ضرب يزيد بالسيف على المغفر، فقد المغفر وفلق هامته نصفين حتى سال مخ دماغه وسقط إلى الأرض (٣)، فكبر العسكران، وحمل منقذ بن مرة العبدي فاعتنقا وتصارعا فصرعه برير وجلس على صدره، ولم يكن معه سيف ليقتله فشد عليه من ورائه كعب بن جابر،

أنسا بسرير وفستى خسضيرِ أضسربكم ولا أرى مسن ضيرِ يعرف في الخير أهل الخيرِ كذاك فعل الخير من بسريرِ

<sup>(</sup>١) الهمداني المشرقي وبنو مشرق بطن من همدان، من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين (ع)، ومن أشراف أهل الكوفة ـ انظر: ترجمته في كتاب «إبصار العين» للشيخ السماوي ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) وهو يقول على ما في ج٢، ص١١ من «مقتل الحسين» للخوارزمي:

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج ٤٥، ص ١٥.

فطعن بريراً في ظهره، فلمّا احسّ بحرّ السنان عضّ أنف ابن منقذ فقطعه، وقام عنه.

فوجد كعب بن جابر فرصة فعلاه بالسيف، ففاضت نفسه الطيّبة، وولى منقذ منهزماً.

قال ابن الأثير: لمَّا رجع ابن جابر (لعنه الله) إلى زوجته قالت له: أعنت على ابن فاطمة، وقتلت بريراً سيّد القرّاء، فلا كلّمتك بعدها أبداً (١).

## شهادة وهب بن عبدالله الكلبي

ثمّ خرج وهب بن عبدالله الكلبي (۲)، وكانت معه أمّه و و و جنه .

ويظهر من أنّ في أصحاب الحسين عليِّة رجل آخر يسمّى

سوف تروني وترون ضربي أدرك ثأري بعد ثأر صحبي فسما جلادي بالوغا باللعبِ

إن تنكروني فأنا ابن الكلب وحملتني وصولتي في الحرب وأدفع الكرب بيوم الكرب

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الأثير ج٤، ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) وهو يقول كما ج٢، ص١٢ من «مقتل الحسين» للخوارزمي:

وهب بن وهب، وكان نصرانياً، أسلم على يد الحسين الله في الطريق. وكانت أمّ وهب تحثّه على القتال وتقول له: قم يا بنيّ، فانصر ابن بنت رسول الله، فاستأذن الحسين الله وانحدر إلى المعركة، فقاتل حتى قتل جماعة ورجع إلى أمّه، وقال: أرضيتي يا أمّاه فقالت:

لا أرضى حتى تُقتل بين يدي أبي عبدالله. فرجع من فوره وقتل تسعة عشر فارساً واثني عشر راجلاً. وفي ناسخ التواريخ ('): أنهم قطعوا يمينه، فصار يقاتل بشماله، فقطعوا شماله.

## زوجة وهب (أوّل شهيدة)

فأخذت زوجته عموداً من حديد وانحدرت إلى المعركة تقاتل، فقال لها وهب: الآن كنت تنهينني عن القتال، وتقولين لي: لا تفجعني بنفسك، فما بدا لكِ؟ فقالت: سمعت

<sup>(</sup>١) ناسخ التواريخ ج٢، ص ٣٤٥.

من الحسين الله كلاماً قطع نياط جناني، وهد أركاني، ورغبت معه عن الحياة، سمعته ينادي:

وا غربتاه، وا قلّة ناصراه، وا وحدتاه، أما من مجير يجيرنا، أمّا من ذابِ يذبّ عنّا.

وسمعت أصوات نسائه قد ارتفعت بالبكاء في الخيمة، وخرجت لِأقتل معك وأنال السعادة.

يقول صاحب الناسخ (۱): ولمّا لم تكن له يد أنّه عيض بأسنانه على ثيابها ليرجعها إلى الخيمة، فأفلتت نفسها منه، وعادت إلى الحرب، فاستغاث وهب بالحسين الله، فقال: جزيتم من أهل بيت خيراً، ارجعي إلى النساء بارك الله فيك فإنّه ليس عليكن قتال، ولم يزل بها حتى أرجعها، فوقفت تنظر ما يكون من زوجها حتى قتل، فجائت وجعلت تخضب شعرها بدمه، وتمسح جبينها بنحره، فأمر الشمر (لله عنه) غلاماً له يقال له رستم، فضربها بعمود من الحديد،

<sup>(</sup>١) ناسخ التوايخ ج ٢، ص ٣٤٥.

فصرعت إلى جنب زوجها (١).

قال: وهي أوّل امرأة قُـتلت في عسكر الحسين الله ، ويظهر من هذا أنّه قتل في عسكره الله عدّة نساء.

وحُمِل جسد وهب إلى ابن سعد (نعنه الله)، فجعل ينظر اليه ويقول: ما أشد صولتك، وأمر فقُطع رأسه ورُمي به إلى معسكر الحسين (٢).

# أمّ وهب

فأخذته أمّه، وجعلت تمسح الدم والتراب عنه وتقول: الحمد لله الذي بيض وجهي بشهادتك بين يدي أبي عبدالله الله الله ممّ قالت: الحكم لله يا أمّة السوء. إنّ النصارى في كنايسها، واليهود في بِيعها لخير منكم، ثمّ رمت برأس ولدها نحو عسكر ابن سعد (").

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين (ع) للخوارزمي ج٢، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) (٣) بحار الأنوارج ٤٥، ص١٧.

ويقول صاحب الناسخ (۱): فمن عجيب الاتّـفاق أنّـه أصاب صدر قاتل وهب وقتله.

ثم أخذت عمود خيمة وتوجهت إلى المعركة، فقتلت نفرين، وجاء الحسين الله وردها إلى الخيمة.

## مسلم بن عوسجة ونافع بن هلال

وبرز مسلم بن عوسجة (٢)، ونافع بن هلال (٣)، فلم يبرز اليهم رجل إلا قتلوه. فنادى عمرو بن الحجّاج بـأصحابه: يا حمقاء، أتدرون مَن تـقاتلون؟ هـؤلاء شـجعان العـصر

(١) ناسخ التواريخ ج ٢، ص ٣٤٨.

 <sup>(</sup>۲) هو مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة .... الأسدي، كان كما وصفه الشيخ السماوي في ص ٦٦ من وإبصار العين، رجلاً شريفاً، سرياً، عابداً، متنسكاً ... برز وهو يقول:
 إن تسالوا عسني فسإني ذو لبد مسن فسرع قسوم في ذرى بني أسد فسمن بغاني حايد عن الرشد وكسافر بسدين جسبار صسمد
 (٣) هو نافع بن هلال بن نافع بن جمل ... المذحجي كان كما وصفه أهل السير رجلاً شريفاً، شجاعاً، مطيعاً لله، تالياً لكتابه المجيد، من أصحاب أمير المؤمنين (ع)، وحضر حروبه ... انظر: ترجمته في ج٣، ص ٢٦٦ من كتاب وتنقيح المقال، وله ترجمة أيضاً في ص٨٦ من وإبصار العين».

وفرسان المصر، إنهم قوم مستميتون، فلا يبرز إليهم منكم أحد، وإنهم لقليل وقليل ما يبقون. والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال ابن سعد: الرأي ما رأيت.

ثمّ دنى ابن الحجّاج إلى صفّ السعداء بأصحابه الأشقياء، وهو يحرّضهم على الصبر ورشق النبل، ويقول هم: لا تخرجوا عن طاعة إمامكم، ولا تفرّقوا الحوزة المجتمعة، ولا يكن خروج هذه الشرذمة القليلة عن الدين وعصيانها للإمام يدخل بالشكّ عليكم.

ثم حمل ابن الحجّاج بالميمنة من جانب الفرات على أصحاب الحسين الحجّاج فاقتتلوا ساعة، ثمّ انجلت العبرة وإذا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج ٤٥، ص ١٩.

عسلم بن عوسجة صريع في المعركة(١).

فجاء على وجلسوا عنده، وتكلموا بما هو معروف (٢).

وصرخت جارية مسلم: واسيداه، يابن عوسجتاه "، فعلم أصحاب ابن سعد أنهم قتلوا مسلم فتباشروا.

فقال شبث بن ربعي (لعنه الله): ثكلتكم أمّها تكم تقتلون أنفسكم بأيديكم، وتفرحون بذلك، أوَ يفرح مسلم بـقتل

وأمّا حبيب فقد دنا منه وكان به رمق الحياة وقال: «عزّ عليّ مصرعك، يا مسلم ابشر بالجنّة». فقال له حبيب: لولا أعلم أنّي في المجنّة». فقال له حبيب: لولا أعلم أنّي في الأثر لاحقّ بك لأحببت أن توصني بكلّ ما أهمّك، فقال مسلم: أوصيك بهذا وأشار إليه سيّد الشهداء السعداء أن تموت دونه.

نصروه أحياءً وعند مماتهم يوصي بنصرته الشفيق شفيقا رحمك الله يا مسلم، ما أعظمك وما أجلك، لقد أعطيت وأيم الله وأنت في لحظاتك الأخيرة الناس دروساً رائعة في الولاء الباهر للحقّ وأهله.

(٣) نفس المهموم: ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>١) نفس المهموم للشيخ عباس القمّي: ص٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) إليك ما تكلّم به كلّ من الحسين وعميد أنصاره حبيب بن مظاهر حين وقفا على مسلم بن عوسجة، أمّا الحسين فقد قال كما في ج ٤٥، ص ٢٠ من «بحار الشيخ المجلسي» -: «رحمك الله يا مسلم و تلى قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ » ـ سورة الأحزاب / ٢٣.

مسلم، أقسم لقد رأيت له مع جيوش المسلمين في حروب المشركين مواقف عظيمة، ومقامات كريمة''.

ثمّ حمل شمر (العنه الله) بالميسرة على أصحاب الحسين الله فثبتوا رضوان الله عليهم، وقاتلوا بقلب ثابت وجأش رابط وهم مع ذلك لم يكونوا بأكثر من اثنين و ثلاثين فارساً.

وقد ذكرهم أرباب المقاتل بهذه العبارة، قالوا: فلا يحملون على جانب من خيل الكوفة إلاكشفوه.

وأرسل عروة بن قيس -وكان أميراً على فرسان أهل الكوفة - إلى ابن سعد يقول: أما ترى إلى ما تلقى خيلي من هذه العدِّة اليسيرة، ابعث إليهم الرجّالة والرماة.

فقال ابن سعد لشبث \_وكان أميراً على الرماة \_: ألا تذهب إليهم و تكفينا أمرهم، فأظهر شبث الكراهية، ولم تزل آثار كراهية القتال ظاهرة عليه، فقال: سبحان الله، أكبر قبائل مضر وشيخ كافة أهل الكوفة ألم تجد من جملة هذه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج٤، ص٢٣٢.

الشجعان ومشاهير الفرسان وسائر الرماة والنبالة أسجع ولا أقوى مني، فعندها نادى ابن سعد الحصين بن غير وانتخب له خمسائة من الرماة فرموا أصحاب الحسين الخفي فثبتوا لرشق النبال، وشق الأنصال، وقد تتابعت كالقطر والمطر، فما مضى غير قليل إلا وحمل أصحاب الحسين الخلا عليهم حملة الليوث الضواري وفر قوهم تفريق الجراد المنتشر.

وقال ابن الأثير (۱): إنّ أشدّ قتال أوجده الله في العالم ما برز من أصحاب الحسين الله في ذلك اليوم، وكان الله أمر أن تجعل بيوته وخيامه وخيام أصحابه كلّها بعض إلى بعض، حتى يصير كشيء واحد، وأن تجعل خلف ظهورهم وعن أعانهم وشمائلهم ويستقبلوا بوجه واحد، رأى ابن سعد ما أعياه من صبرهم وثباتهم وشجاعتهم أراد أن ياتيهم من ورائهم ويحيط بهم من جميع جوانبهم، فأمر ابن سعد أن

<sup>(</sup>١) في ج٤، ص٥٩ من كتابه «الكامل في الثاريخ».

تقوّض الخيام وتقطّع الأطناب، فأمر الحسين الله بعض أصحابه فوقف بين الأطناب يدافع عن الخيام، فإذا دنى الفارس عقر فرسه، وإذا أبعد شُكّ بالنبل في فؤاده، لذا أمر ابن سعد أن تحرق الخيام على من فيها من ودايع النبوة، لينفتح لهم طريق العبور إلى أصحاب الحسين الله من خلفهم. فقال الله : لا ضير عليكم من إحراقها فإنها تكون خندقاً بينكم وبينهم تمنعهم الوصول إليكم، ثم إن أصحاب النار أحرقوا جملة من الخيام التي على اليمين واليسار ولم يكنهم العبور، كما قال الإمام.

وجاء شمر (لعنه الله) مع عدّة من زبائنه، فوقف على فسطاط الحسين وهو مضروب السرادق على حرم الرسالة وكبرياء العصمة ومخدّرات العزّة، فقال: عليَّ بالنار لِأحرقه على مَن فيه، فخرجت الجواري وهن صوائح، فقال الإمام المله للشمر: أنت تحرق بيتي على أهلي، أحرقك الله بالنار، فمنعه حميد بن مسلم فلم يتنع، وما انفك يطلب النار حتى جاءه شبث بن ربعى فصرفه عن ذلك.

#### اهتمام الحسين علي بصلاة الجماعة في المعركة

ثم إنّ الإمام علي صلى صلاة الزوال بـأصحابه صلاة الخوف، وتقدّم سعيد بن عبدالله الحنفي(١)، وجعل بدنه وقاية للإمام علي وقف يقيه بنفسه ما زال ولا تخلّى حتى سقط على الأرض وهو يقول: اللَّهمّ العنهم لعن عاد وغود، اللَّهمّ أبلغ نبيّك عنى السلام وأبلغه ما لقيت من الجراح (١)، ثمّ قضى (رضوان الله عليه) والذين جعلوا أنفسهم للحسين وقياية ومجناً جماعة من أصحابه، منهم: حنظلة بن سعد الشبامي (٣)، وعمرو بن قرظة الأنصاري(١)، فكان لا ياتي الحسين الجالج سهم إلا اتقاه، ولا سيف إلا تلقّاه، فلم يكن يصل إلى

<sup>(</sup>۱) من أفاخم أصحاب مولانا الحسين (ع)، ومن ذوي الشجاعة والعبادة فيهم، له (رضوان الله عليه) ذِكر و ترجمة في ص١٢٥ من «كتاب إبصار العين في أنصار الحسين» للشيخ محمد السماوي.

<sup>(</sup>٢) إليكُ تَتَمَّة كلامه كما في ص ٢٧٥ من كتاب «نفس المهموم» للشيخ عباس القمّي: «فإنّي أردت ثوابك في نصرة ذرّية نبيّك». ثمّ قضى نحبه.

<sup>(</sup>٣) ترجم له المحقّق الثبت الشيخ محمّد السماوي في ص٧٧ من كتابه «إبصار العين» فوصفه بأنّه من وجوه الشيعة ومن ذوي الفصاحة والشجاعة.

<sup>(</sup>٤) له (قدّس سرّه) ترجمة في ص ٩٢ من كتاب الشيخ السماوي أنف الذكر.

الحسين الله سوء، حتى أثخن بالجراح، فالتفت إلى الحسين الله وقال: أوفيت يابن رسول الله ؟! فقال: نعم أنت أمامي في الجنة، فاقرأ جدّي السلام وأعلمه أني بالأثر (''). والغرض أنّه قد ظهرت ذلك اليوم من تلك الليوث الضواري والبدور السواري شجاعة خارقة وجلادة صادقة، وقد أثر عن ثقات المحدّثين أنّ شجاعة تلك الفئة القليلة وبسالتهم في ذلك الموقف قد أدهشت عقول ذوي المعرفة وفاتت حدّ النعت والصفة ('').

قال ابن أبي الحديد المعتزلي في ج٣، ص٢٦٣ من «شرحه على النهج» قيل لرجل شهد يوم الطفّ مع عمر بن سعد: ويحك أقتلتم ذرّية رسول الله، فاندفع قائلاً: «عضضت بالجندل إنّك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، ثارت علينا عصابة أيديها على مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم الفرسان يميناً وشمالاً وتلقي أنفسها على الموت لا تقبل الأمان ولا ترغب ...».

وقد تسابق شعراء أهل البيت (عليهم السلام) إلى تصوير شجاعتهم التي باتت مضرب الأمثال فهذا كبير شعراء عصره السيّد حيدر الحلّى (طاب ثراه) يقول في إحدى روائعه:

هم القوم إمّا أجروا الخيل لم تطأ سنابكها إلّا دلاصاً ومغفرا إذا ازدحموا حشداً على نقع فيلقٍ رأيت على الليل النهار تكورا 🖨

<sup>(</sup>١) بحار الأنوارج ٤٥، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) وأضيف إلى ما ذكره الإمام كاشف الغطاء (قدّس سرّه الشريف) أنّ شجاعتهم النادرة وبسالتهم الفائقة شهد بها حتى عدوّهم.

حتى إنّ زهير بن القين إلى ما سقط ولا قتل حتى قتل منهم مائة وعشرين فارساً (١).

وحبيب بن مظاهر اثنين وستين من أبطالهم".

#### شهادة نافع بن هلال

وكان نافع بن هلال كتب اسمه على أفواق سهامه وسقى نصاله السمّ، فقتل بسهم واحد اثني عشر رجلاً، ولما خلت كنانته من السهام، قاتل بسيفه حتى تكسّرت عضداه وأُخذ أسيراً إلى ابن سعد فقتله الشمر صبراً".

وقال في رائعة أخرى:

دكَّــوا رباها ثـم قـالوا لهـا وقال أخر لم يحضرني اسمه:

فلو وقفت صم الجبال مكانهم

لمادت على سهل ودكّت على وعر

وقد جشوا نحن مكان الربا

فمن قائم يستعرض النبل وجهه ومن مقدم يرمي الأسنة بالصدر

- (١) نصّ على ذلك ابن شهرآشوب في ج٤، ص١٠٤ من «مناقبه»، والشيخ عباس القمّي في ص ۲۷۷ من «نفس المهموم».
  - (٢) نصّ على ذلك ابن شهرآشوب في ج٤، ص١٠٣ من «مناقبه».
    - (٣) مقتل الحسين (ع) للخوارزمي ج٢، ص ٢١.

قال ابن الأثير ": إنّ أبا الشعثاء الكندي المعروف بيزيد ابن زياد جثا بين يدي الإمام الله على ركبتيه، ورمى مائة سهم فأصاب مائة رجل ما أخطأ سوى أربعة.

#### عابس بن شبیب

وقال ربيع بن غيم: لما دخل المعركة عابس بن شبيب، أشجع فارس، ناديت: هذا أسد الأسود، هذا ابن شبيب، فلا يبارزن إليه أحد، فوقف يطلب المبارزة، وينادي ألا رجل ؟ فلا يجاب، وقد أحجم ذلك الجمع الغفير كلهم عنه، فنادى ابن سعد: ويحكم ارضخوه بالحجارة"، فأحاطوا به وجعلوا يرضخونه بالصخور، فلم رأى عابس (رضوان الله عليه، ذلك نزع درعه ومغفرته وألقاهما وشد عليهم شدة الصقر

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ج ٤، ص ٧٤.

<sup>(</sup>۲) ابن شاكر بن ربيعة بن مالك ... الهمداني الشاكري، وبنو شاكر بطن من همدان. وصفه الشيخ المامقاني في ج ۲، ص ۱۱۲ من كتابه «تنقيح المقال» بقوله: «كان عابس من رجال الشيعة، رئيساً، شجاعاً، خطيباً، ناسكاً، متهجّداً...».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٤، ص٣٣٨.

على الرخم، فأقسم بالله لقد رأيته طرد أكثر من مائتين، ثمّ رأيت رأسه بعد ذلك بين جماعة كلّ يقول أنا قتلته، فقال لهم ابن سعد: لا تختصموا فإنّ عابس لم يك ليقتله رجل واحد، بل كلّ العسكر قتله.

#### شوذب مولى شاكر"

ثمّ تقدّم شوذب مولى شاكر، فقال:
يا أبا عبدالله، أما والله ما أمسى على وجه الأرض قريب
ولا بعيد أعزّ عليّ ولا أحبّ إليّ منك، ولو قدرت أن أدفع
الضيم عنك أو القتل بشيء أعزّ من نفسي وروحي لفعلت،
السلام عليك يا أبا عبدالله، أشهد الله أني على هداك وهدى
أ. ك.

ثم استأذن وبرز، فقاتل حتى قُتِل. وعلى مثل هذا جلّهم، بل كلّهم.

<sup>(</sup>١) من رجال الشيعة ووجوهها، ومن الفرسان المعدودين، هكذا وصفه العلامة السماوي في ص٧٦ من كتابه «إبصار العين».

## حبيب بن مظاهر

فني بعض الأخبار: إنّ حبيب بن مظاهر أحد السبعين الذين لاقوا جبال الحديد، واستقبلوا السيوف والرماح بوجوههم وصدورهم والأموال تبذل لهم، والأمان يعرض عليهم، والبلاء المحدق بهم وبأهاليهم وهم عتنعون أشد الامتناع ويقولون لا عذر لنا عند رسول الله عليه أن يصل إلى الحسين سوء وفينا عين تطرف، ولم يزالوا يبرز إلى الحرب واحد حتى قُتلوا جميعاً.

# أهل البيت عليا في الميدان

ولم يبق مع الحسين الله سوى لحمته من أولاده وخاصة أهل بيته، فاجتمعوا وجعل يودع بعضهم بعضاً ويبكون فلم فقيل: أوّل من تقدم من بني هاشم بنو عقيل، بدأهم بذلك عبدالله بن مسلم، ثمّ أخوه محمّد، ثمّ عمّه جعفر بن

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين (ع) للخوارزمي ج٢، ص٢٦.

عقيل، ثم أولاد جعفر بن أبي طالب، ثم أولاد الحسين عليه ، ثم أولاد أمر المؤمنين، وهم يناهزون العشرة.

ولكن الأصح أوّل من تقدّم من بني هاشم علي الأكبر ((السلام الله عليه)) كما في نصّ زيارة الناحية: السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل إبراهيم الخليل (٢).

(١) هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (ع).

كنيته «أبو الحسن» كما يظهر من الزيارة المروية عن الإمام الصادق (ع) على لسان أبي حمزة الثمالي.

جاء في ص ٤١٦ من «كامل الزيارات» لابن قولويه القمّي أنّ الإمام الصادق قال لأبي حمزة بعد كلام: «ثمّ ضع خدّك على القبر ـ يريد قبر عليّ بن الحسين ـ وقل: صلّى الله عليك يا أبا الحسن (ثلاثاً) بأبي أنت وأمّي أتيتك ...».

لقبه «الأكبر» لكونه أكبر أولاد إمامنا الحسين(ع) على ما هو مشهور وفي الكتب مسطور.

كان سلام الله عليه حاوياً كما تنطق بذلك سيرته العطرة لصفات طيبة وخصال حميدة وسجايا رائعة ورثها من آبائه الكرام وأجداده العظام.

ولقد أجاد وأحسن مادحه وراثيه العلامة الكبير الشيخ عبدالحسين الشيخ صادق العاملي، حيث قال:

جـمع الصـفات الغـر وهي تراثه مـن كـل غـطريف وشـهم أصـيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بـأبى الحسـين وفـي مـهابة أحمد وتـراه فـي خـلتي وطـيب خـلائتي وبـليغ نـطتي كـالنبي مـحمّد

(۲) ومنها «صلّی الله علیك وعلی أبیك إذ قال فیك: قتل الله قوماً قتلوك یا بني ... « ـ انظر:
 بحار الأنوار ج ٤٥ ، ص ٦٥.

وعلى الجملة: فبعد شهادة أنصار الحسين الله ، تقدّم إلى مكافحة الأهوال ومناطحة الأبطال أولاده وأولاد عمّه جعفر وعقيل، وأولاد اخوته، فأبدوا من الشهامة والكرامة والبراعة والشجاعة والبسالة والنجدة ما أدهش العقول والألباب وفات حدّ العجب والاعجاب، كما هو مقتضى شرف عنصرهم، ونفاسة جوهرهم، وقداسة ذواتهم، وجدّوا واجتهدوا في إعلاء كلمة الله ومواسات ولي الله.

# على الأكبر عليَّلاِّ

أمّا على الأكبر، فقد قال أرباب المقاتل أنّه لم يزل يقاتل حتى ضج العسكر من كثرة القتلى (١)، ولذا لمّا صرع بضربة منقذ بن مرّة العبدي وحمله الفرس إلى معسكر الأعداء

<sup>(</sup>۱) قُتل (سلام الله عليه) في حملته الأولى ـحسب ما ذكره الخوارزمي في ج ۲، ص ٣٠ من كتابه «مقتل الحسين» ـ مائة وعشرين رجلاً، وأكمل في حملته الثانية تمام المائتين حسب ما ورد في ص ١٩٤ من كتاب «تظلم الزهراء».

قطّعوه بسيوفهم إرباً إرباً ".

## مصرع العبّاس عليّة

وأمّا العباس: فناهيك من شجاعته أنّه كان حامل لواء الحسين عليلاً (٢).

وهذا اللواء حمل مع السبايا والصفايا إلى يزيد (لعنه الله)،

(١) تاريخ الطبري ج٤، ص ٣٤٠.

(٢) أدلُّ دليلٍ ولا شكّ على شجاعة أبي الفضل التي ورثها من أبيه بطل الإسلام بل بطل العالم ومفخرة بني آدم هو حمله (ع) اللواء يوم الطفّ؛ لأنَّ حمل اللواء كما هو معلوم مهمة لا تناط إلاّ بالمشهود لهم بالشجاعة والإقدام ورباطة الجأش وفخرُ عدنانٍ شهد له البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق بأنه الفتى الباسل والبطل الضرغام.

وهنا يعجبني أن تقرأ معي أبياتاً من قصيدة الشاعر الماهر السيّد جعفر الحلّي (رحمه الله) التي وصف فيها ما مني به الجيش الأموي من الرعب والفزع والهلع حين أطلً أبوالفضل على أرض المعركة يقول:

وقع العذاب على جيوش أمية مسا راعهم إلاّ تسقحم ضيفم عبست وجوه القوم خوف الموت قلب اليمين على الشمال وغاص في مساكسر ذو بأس له مستقدماً صبغ الخيول برمحه حتى غدا ما شد غيضاناً على ملومة وله إلى الإقسدام نيزعة هارب

من باسل هو في الوقائع معلم في معيران يعجم لفيظه ويدمدم والعباس فيهم ضاحك يتبسم الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم إلا وفين أشقر لونها والأدهم المعتبن أشقر لونها والأدهم الأوحسل بها البلاء المعبرم فكانها هو في التقدم يسلم

فلمّا نشره لم يجد فيه موضعاً سالماً من رشق السهام، وطعن الرماح، وضرب السيوف، سوى موضع قبضة كفّ العباس. فلما نظر إليه بهذه الصفة أخذه العجب وجعل يقوم ويقعد ويقول:

أبيت اللعن أبا الفضل، هكذا يصنع الأخ لأخيه؟!! وأعظم من ذلك قول بني أسد (۱) أنّ على المسناة بطلاً كلّم حملنا منه جانباً سقط الآخر. ولم يختص ذلك برجالهم وأبطالهم، بل ما بدى من غلمانهم وأطفالهم أدهى وأدهش.

#### القاسم بن الحسن عليلا

فهذا القاسم بن الحسن، وهو غلام لم يبلغ الحلم.
وقال أرباب المقاتل: لما نظر الحسين الله قد برز، اعتنقه
وجعلا يبكيان حتى غشي عليها (١)، فلم أفاقا استأذن
عمّه، فأبى أن يأذن له، فلم يزل يقبّل يديه ورجليه

<sup>(</sup>١) لمولانا السجّاد زين العابدين (ع) في كلّ آنٍ وحين، لمّا جاء لدفن الأجساد الطاهرة.

<sup>(</sup>٢) نفس المهموم: ص ٣٢١.

ويبكى حتى أذن له(١).

فانحذر إلى الميدان ودموعه تسيل على خدّيه وهو يقول:

إن تمنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبيّ المصطفى والمؤتمن همذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن

وكان جبينه كالكوكب الدرّي، ووجهه كفلقة قمر. قالوا: فقاتل قتالاً شديداً حتى قَتل على صغر سنّه اثنين و ثلاثين فارساً، وقيل: سبعين (٢).

وفي الناسخ ("): أنهم وجهوا لمبارزته فارساً يعد بألف، فا لبث القاسم عليه أن قسمه إلى نصفين.

وبرز هذا الغلام، وهو على أبهته ووقاره وشارته

<sup>(</sup>١) بحار الأنوارج٤٥، ص٣٤.

<sup>(</sup>Y) وقيل كما في ص ٣٢١ من «نفس المهموم» خمسة و ثلاثين، والله العالم.

<sup>(</sup>٣) ناسخ التواريخ ج ٢، ص ٣٢٧.

وشعاره، عليه رداءان، وفي رجليه نعلان، يتهادي إلى منيّته كأنّه يزفّ إلى حجلته. ثمّ لما انقطع شسع نعله، وهو بين الأسنة والسيوف كالبدر في هالته، وقف يشدّ شسع نعله، غير ميّال ولا مكترث، كأنّ نقيبته الزكية وجنانه الثابت أبى له أن عشي في ميدان البسالة والاقدام حافي الأقدام (١)، فبينا هو منحنِ يشدّ نعله إذ شدَّ عليه عـمر بـن سعد الأزدي (لعنه الله)، فضربه بالسيف على أمّ رأسه، فوقع لوجهه (۲) ونادى: يا عبّاه، فانقضّ عليه كالصقر، وشدّ على الصفوف شدّة الليث في الحرب، وضرب عمراً قاتله بالسيف، فاتقاه بيده فأطنها (") من المرفق، فصاح صيحة

والحرب مشرعة لأجله أهسوى يشد حداءه ليسومها ما إن غلت هيجاؤها بشراك نعله متفيئا بظلال نصله مستقلداً صسمصامه فالفرع مرتهن بأصله لا تـــعجبن لفـعله والليث منصور بشبله السحب يخلفها الحيا

<sup>(</sup>١) قال العلّامة السيّد ميرعلى أبو طبيخ (رحمه الله):

<sup>(</sup>٣) أي قطعها.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج٤، ص ٣٤١.

سمعها العسكر، وحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوه، فاستقبلته بصدورها ووطأته بحوافرها، حتى هلك "، فانجلت الغبرة وإذا بالحسين الله قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجليه. والحسين الله يقول: يعز والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك (فلا يغني عنك)، هذا والله يوم كثر واتره وقل ناصره".

ثم احتمله وقد وضع صدره على صدره، فجاء به وألقاه بين القتلى من أهل بيته (٣).

هذا حال أطفالهم، وتلك حال أبطالهم، فعلى مثلهم

بني رعاك الله ما إن قسضيت بني فدوق الترب لمنا ثويت بني كنت البدر عند الكمال فكيف وسدت بني الرمال فكيف وسدت بني الرمال بسني كنت الروضة الناضرة فسبعدك العين غدت ساهرة

ومن كؤوس الموت لمّا ارتويت ضاب ضاق بعينيً بنيّ الرحاب يا قدم التمّ حميد الفعال وكيف نجم الصبح في الترب غاب بسنيّ كسنت الدرّة الزاهسرة فسمذ رمى الدهر بقلبي أصاب

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين (ع) للخوارزمي ج٢، ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الشيخ المفيد ج۲، ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) ولا أشكُ إطلاقاً في أنّ رملة أسرعت إلى ولدها القاسم وراحت بعد أن جلست إليه تبكيه و تندبه أشجى ندبة بلسان الحال:

#### وحدة الحسين عليلا

ثم إن الحسين الله لما نظر إلى مصارع أنصاره وأهل بيته والتفت عيناً فلم ير أحداً، والتفت شهالاً فلم ير أحداً، استعبر باكياً واستغاث استغاثته الثانية ونادى: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في اغاثتنا (۱) فلم يجبه سوى زين العابدين الله من المرض، فقال: دعيني يا عمتاه أقاتل بين يدي ابن رسول الله.

فصاح الحسين عليه: خذيه يا أختاه لئلا تبقى الأرض

<sup>(</sup>١) وللباكي عليهم أجرٌ جزيل وثواب خطير ـكما تنطق بذلك الأخبار الصادرة عنهم (سلام الله عليهم).

قال الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين (ع) كما في ص٢٠٧ من كتاب «كامل الزيارات» لابن قولويه القمّي: «من قطرت عيناه فينا قطرة ودمعت عيناه فينا دمعة بوّاًه الله في الجنة غرفاً يسكنها أحماياً».

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوارج ٤٥، ص٤٦.

#### توديع الحسين علي اللعيال

ثم عزم على لقاء القوم بنفسه، فجاء إلى الخيام للتوديع ثاني مرة، فنادى: يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، يا فاطمة، عليكن مني السلام، ثم جعل يـوصيهن بالصبر والسكينة والتسليم لقضاء الله.

وقال لهن : استعدوا للبلاء ، واعلموا أن الله حافظكم وحاميكم ، وسينجيكم من شر الأعداء ، ويعذب أعدائكم بأنواع العذاب ، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة ، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما يُنقص قدركم ويحبط أجركم (١).

فقالت سكينة: ياأبة ، استسلمت للموت فإلى من تكلنا؟

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين (ع) للخوارزمي ج٢، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين (ع) للعلّامة السيّد عبدالرزاق المقرّم، نقلاً عن كتاب «جلاء العيون» للشيخ المجلسي.

فقال: يا نور عيني، كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ ورحمة الله ونصرته لا تفارقكم في الدنيا ولا في الآخرة، فاصبري لقضاء الله ولا تشكي، فإنّ الدنيا فانية والآخرة هي باقية (۱).

ثم بعد أن فرغ من ودائع حرائر النبوة وودائع الرسالة انحدر إلى المعركة موطناً على مجالدة القوم بنفسه.

## خطبة الحسين علي الخامسة

وقبل أن يضع السيف فيهم ألق خطبته الخامسة عليهم وهي التي يقول فيها:

إيه أيتها الجهاعة، هذا آخر مقام أقرع فيه أسهاعكم، واحتج به عليكم ... إلى آخرها.

هــذا الوداع عــزيزتي والمــلتقى فــدعي البكـاء وللأسار تهيّأي وإذا رأيستني عــلى وجه الشرى

يوم القيامة عند حوض الكوثر واستشعري الصبر الجميل وبادري دامي الوريد مبضعاً فتصبري

<sup>(</sup>١) ثمّ ضمّها إلى صدره ومسح دموعها بكمّه ولسان حاله يقول:

خطب تلك الخطب الأربع قبل الظهر، وخطب هذه الخطبة بعد الظهر، وليس معه أحد، ثمّ تقدّم للمكافحة (١).

## الحسين عليه في الميدان

روى جميع أرباب المقاتل واثبات المؤرّخين الأفاضل أنه (صلوات الشعليه) حين بقي وحيداً وتقدّم للحرب صار يتقدّم اليه من جند ابن سعد من صناديد الأبطال وفرسان الرجال واحداً بعد واحد فيقتله (٢).

فصاح ابن سعد بأصحابه: الويل لكم أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، فاحملوا عليه بأجمعكم حملة رجل واحد(").

فحملوا عليه من كل جانب حتى جعلوه في مثل

<sup>(</sup>١) وهو يقول:

أنا الحسين ابن علي آليت أن لا أنسشني احمى عيالات أبي امضي على دين النبي

<sup>(</sup>٢) حتى قتل (سلام الله عليه) منهم ـكما يقول أرباب المقاتل ـ مقتلة عظيمة ....

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهرآشوب ج٤، ص١١٠.

الدائرة، وجعل هو (سلام الله عليه) يغوص في الأوساط، ويقلب الميمنة على الميسرة حتى قتل عامّتهم، وأقام قيامتهم، ولم يزل يقتل في كلّ حملة جملة، وفي كلّ كرّة كثرة، وفي كلّ زحوف ألوف (۱).

قال حميد بن مسلم: فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قُتل ولده وأصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جناناً ولا أشد إقداماً منه قط (۱) وإن كانت الرجال لتشد عليه، فيشد عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب، ولقد كان يحمل فيهم، وقد تكملوا ثلاثين ألفاً، فينهز مون من بين يديه كأنهم الجراد المنتشر (۱).

(۱) أخــو عــزمات لو رمــى بـأقلّها سطى وسطو حتى تلاقت جموعهم يصول على الجمع الصحيح بعزمة سقى آل حرب سيفه أكوس الردى (۲) قال شاعر ماهر:

فــلم أرى مكــثوراً تــفانت حــماته قضى بعد ما أجرى الفرات من العـدى (٣) تاريخ الطبري ج٤، ص٣٤٥.

الجبال الرواسي لاستطارت تذعرا وشتنان بسين الشريا إلى الشرى يسعود بها الجمع الصحيح مكسرا وأفسناهم لولا القسضاء تسقدرا

بأربط جأشاً منه حتى قضى صبرا نحيعاً وأرض الطفّ صيرها بحرا

وكان (سلام الله عليه) في كلّ تلك البرهة يقاتل فارساً تارة على (المرتجز)، وأخرى على غيره.

ولكنّ الظاهر أنّ الحـجر المشوم والسهم المسموم ذو الثلاث شعب وطعنة صالح بن وهب، أوجبت في وجوده المقدّس ما لا يستطيع القلم أن يسطره ولا اللسان أن يذكره. ولكن لمَّا خلا سرج ذي الجناح من هيكل الوحي والتنزيل، أو فقل هوى على الأرض عرش الملك الجليل(١)، وفي المُثُل (عرش بر زمين افتاد) (٢) جعل (صلوات الشعليه) يقاتل، وهو راجل في الأرض قتالاً أقعد الفوارس، وأرعد الفرائص، وأذهل عقول فرسان العرب، وأطار عن الرؤوس والألباب واللبيب.

يقول عزّ الدين ابن الأثير (٣):

قاتل (سلام الله عليه) رجالاً قتال الفارس الشجاع يتقي

<sup>(</sup>١) فيهوى العرش للشرى وادلهمت بسرماد المصاب منها النواحي

<sup>(</sup>٣) تعريبه ما ذكره (قدّس سرّه الشريف): «هوى على الأرض عرش الجليل».

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ج ٤، ص٧٨.

الرمية، ويتفرس العودة، ويشدّ على الخيل وهو يقول: ويحكم أعلى قتلي تجتمعون ؟! ثمّ يرجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله(١).

قال المجلسي (رحمه الله):

ثمّ حمل عليهم كالليث المغضب فجعل لا يلحق أحداً إلّا بعجه بسيفه فقتله ، والسهام تأخذه من كلّ ناحية وهو يتقيما بنحره وصدره ، ويقول:

يا أُمّة السوء بئسما خلّفتم نبيّكم محمّداً في عترته.

ولم يزل الله على هذا ومثله حتى اقتطعوه وحالوا بينه وبين رحله فصاح: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون. فناده شمر: ما تقول يابن فاطمة ؟ قال: أقول: أنا الذي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوارج ٤٥، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوارج ٤٥، ص٥٢.

أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيّاً (١).

فقال: لك ذلك يابن فاطمة، ثمّ قال: اقصدوه بنفسه فلعمري لهو كفو كريم (٢). ثمّ جعل يحمل ويحملون عليه. وهو في ذلك يطلب شربة من الماء، ويتلظّى كبده من الظها، ويلوك بلسانه من شدّة العطش، وقد صار كالخشبة.

ثمّ لمّا اشتد به الاعياء والعناء، وضعف منه الحال عن القتال، وقف ليستريح هنيئة ولكن سنان ابن أنس، وسيف زرعة بن شريك لم يتمكن معها حتى من الوقوف على الأرض، وكان قد أعيا فقعد.

# غلام للإمام الحسن عليلا

وبينا (سلام الله عليه) هو جالس على الرمضاء، خرج من

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين (ع) للخوارزمي ج ٢، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوارج ٤٥، ص٥١.

الخيام غلام (''كأنّ وجهه فلقة قمر، وفي أذنيه قرطان يتذبذبان على خدّيه.

فجعل يعدو ويركض حتى جاء إلى عمّه الحسين الله وكأنّه لمّا رأى عمّه تلك الحال والدماء تسيل من جميع جوانبه وجوارحه أدهش وذهل، وبينا هو واقف ينظر إلى عمّه مبهوتاً أهوى بحر بن كعب إلى الحسين الله بسيفه ليضربه.

فقال له الغلام: أتضرب عمّي؟ يابن الخبيثة، فعدل بضربته إلى الغلام فأصابت يده فأطنّها من المرفق وبقيت معلّقة (۱) فصاح الغلام: واعبّاه فأخذه عمّه وضمّه إليه وأجلسه في حجره، فرماه حرملة بن كاهل فذبحه وهو في حجر عمّه (۱) فاحتسبه عند الله وقال:

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن الحسن بن عليّ (ع) حسب ما جاء في ج٢، ص١١٠ من كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الشيخ المفيد ج٢، ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوارج ٤٥، ص٥٥.

هوّن عليّ ما نزل بي أنّه بعين الله.

ثمّ جعل يبكي بكاءاً عالياً (۱)، ثمّ انتهى به الحال (سلام الله عليه) أنّه من كثرة نزف الدماء، ومن شدّة العطش والظها، ومن حرارة الشمس ولفح الهجير، وترادف المصائب والرزايا، لم يتمكّن حتى البقاء جالساً على الأرض فصنع له وسادة من الرمل ونام عليها.

ولكن احسب السهام التي في درعه الذي بنى عليه بنياناً وصار كالقنفذ منعته حتى من النوم، فجعل (أرواح العالمين له الفداء) ينوء ويكبو ويضطجع (٢) ثم ير تفع، حتى أغمي عليه وصار فرسه النجيب يحامي عنه وعليه يحوم، والإمام تارة يقعد وأخرى يقوم.

<sup>(</sup>۱) أقول: إن صحّت هذه العبارة التي أوردها الشيخ هنا والقائلة بـأنّ حسين الإباء والشمم والرجولة قد بكى بكاءً عالياً فإنّي أقسم بربّ الحسين إنّه (ع) ما بكى لنفسه وإنّما بكى على دين جدّه المصطفى وعلى أولئك الذين سيدخلون جهنّم صاغرين لمحاربتهم إمام زمانهم وحجّة عصرهم (ع).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج٤، ص٣٤٦.

#### فرس الحسين عليلا

قال ابن شهرآشوب(۱):

لاً صرع الحسين الله جعل فرسه يحامي عنه، فيشب على الفارس فيخبطه على سرجه ويدوسه برجله، حتى قتل الفرس أربعين فارساً. ثم تم تم تم في دم الحسين الله وولى. وكأن ذلك الفرس، بل الفارس، لما رأى أن قد غلب عليه، وأن الأمر قد خرج من يديه، وأن الشر قد تفاقم أو زاد، وأن سخط الله قد وقع على العباد أو كاد، قصد الخيمة وله صهيل عال (١)، وهو يضرب بيديه الأرض، ويقول في صهيله:

الظليمة الظليمة من أمّة قتلت ابن بنت نبيها!!

<sup>(</sup>١) في مناقبه ج٤، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) جاء في زيارة الناحية المنسوبة إلى بقيّة الله في أرضه المهدي المنتظر (ع): «وأسرع فرسك شارداً إلى خيامك قاصداً محمحماً، باكياً، فلمّا رأين النساء جوادك مخزياً، والسرج عليه ملوياً، برزن من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات وبعد العزّ مذلّلات، وإلى مصرعك مبادرات».

قال: فخرجت زينب بنت علي من الفسطاط تنادي: وا أخاه، وا سيداه، ليت السهاء أطبقت على الأرض''، وليت الجبال تدكدكت على السهل''، يابن سعد أيقتل أبو عبدالله وأنت تنظر إليه؟!

فصرف وجهه الخبيث عنها ودموعه تسيل على لحيته المشؤومة (٣).

والحسين المنافي كلّ ذلك مغمى عليه، تحاماه الناس وكلّ من أقبل عليه انصرف عنه مخافة أن يلقى الله بدمه ""، فتركوه قليلاً، ثم عادوا إليه.

ونادی شمر (بعنه الله): ویلکم ما تنتظرون بالرجل ؟ فلم یجسر علیه أحد ؟

يسختطف الراحب ألوانسها صسريعاً يسجبن شسجمانها

عفيراً متى عاينته الكماة فما أجلت الحرب عن مثله

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين (ع) للخوارزمي ج٢، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوارج ٤٥، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج٤، ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) 'وخوفاً وفرقاً منه (ع) يقول السيّد حيدر اللحلّي (طيّب الله ثراه):

### فنزل هو إليه بنفسه ((وكان ماكان من انفاذ مسطور).

## ولا حول ولا قوّة إلا بالله عّت بعون الله

(١) فلمّا انتهى إلى الحسين (ع) رمقه ببصره وقال له: أتقتلني أوما تعلم من أنا؟!

فقال عدو الله والدين والإنسانية: أعرفك حقّ المعرفة، أمّك فاطمة الزهراء، وأبوك على المرتضى، وجدُّك محمّد المصطفى، وخصمك العليّ الأعلى، وأقتلك ولا أبالي. فضربه ـشلّت يمينه ولحقتها شماله ـ اثنتي عشرة ضربة، ثمّ حزّ رأسه الشريف ودفعه إلى خوّلي ابن يزيد قائلاً: احمله إلى ابن سعد.

> قـــتلوه بــعد عــلم مـنهم يا رسول الله يا فاطمة

إنه خامس أصحاب الكسا يا امير المؤمنين المرتضى عــظّم الله لك الأجـر بـمن كض أحشاه الظماحتى قضى

وارتفعت كما في بحار الشيخ المجلسي ج٤٥، ص٧٥ في ذلك الوقت غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ربح حمراء لا ترى فيها عين ولا أثر، حتى ظنّ القوم أنّ العذاب قد جائهم، فلبثوا كذلك ساعة، ثمّ انجلت عنهم.

قال أية الله المغفور له الشيخ هادي كاشف الغطاء (عطّر الله تربته) في أرجوزته المسمّاة بـ «المقبولة الحسينية»:

> واغبرت الأفاق والأرجاء حـل بهم لولا ابنه العذاب ليت السماء أطبقت على الثرى صبري غريب يا غريب الدار

حنزنا وهبت زعزع حمراء وفاجئ البسيطة انقلاب ودكدكت شم الجبال والذرى والدمع جار لابن حامي الجار





#### نبذة عن حياة المؤلف

| 1        | مقتل سيّد الشهداء عليَّة              |
|----------|---------------------------------------|
| <b>Y</b> | ليلة العاشر من المحرم                 |
| ٣        | يوم العاشر من المحرم                  |
| <b>£</b> | تعبئة الحسين علي الأصحابه             |
| <b>£</b> | عدد أصحاب الإمام علي الله المنام عليه |
| ٦        | أمر الإمام علي المحفر الخندق          |
| <b>V</b> | معجزة وكرامة للإمام الحسين عليه الم   |
| <b>A</b> | كرامة أخرى للحسين للطلخ               |
| •        | كرامة أخرى للحسين المظل               |
| ١٠       | نصيحة الحسين عليه وخطبته الأولى       |
| 18       | نصيحة برير لعسكر ابن سعد              |
|          | خطبة الحسين علي الثانية               |
| ١٨       | نصيحة زهير بن القين للقوم             |
| ١٨       | خطبة الحسين عليه الثالثة              |

| 11 | خطبة الحسين عليه الرابعة                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | دعاء الحسين على عسكر ابن سعد                                                    |
| 44 | وقوفه عليًا مع ابن سعد                                                          |
| 40 | الاستغاثة الأولى للحسين للطِّلِا                                                |
| 40 | التحاق الحرّ بعكسر الحسين عليه التحاق الحرّ بعكسر                               |
| 44 | نصيحة الحرّ لعسكر ابن سعد                                                       |
| 44 | بدء القتال بين العسكرين                                                         |
| 41 | حملة الحرّ وولده وأخيه على العسكر                                               |
| 44 | التحاق غلام الحرّ بعسكر الحسين عليه التحاق غلام الحرّ بعسكر الحسين عليه المعراد |
| 45 | شهادة بريرشهادة برير                                                            |
| 40 | شهادة وهب بن عبدالله الكلبي بين المهادة وهب بن عبدالله                          |
| 47 | زوجة وهب (أوّل شهيدة)                                                           |
| ٣٨ | اُمَ وهبا                                                                       |
| 49 | مسلم بن عوسجة ونافع بن هلال                                                     |
| ٤٥ | اهتمام الحسين المن المنافع المعماعة في المعركة                                  |
| ٤٧ | شهادة نافع بن هلال                                                              |
| ٤٨ | عابس بن شبیب                                                                    |
| ٤٩ | شوذب مولی شاکر                                                                  |
| ٥٠ | حبيب بن مظاهر                                                                   |
| ٥٠ | أهل البيت عليه في الميدان                                                       |
| 04 | على الأكبر النَّالِ                                                             |
| ٥٣ | مصرع العبّاس عليَّا في                                                          |

| 0 { | لقاسم بن الحسن علي الله المسلم |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵  | وحدة الحسين عليًا إلى المسلم ا |
| ٥٩  | نوديع الحسين علجًا للعيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦.  | خطبة الحسين على الخامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17  | الحسين علي الميدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70  | غلام للإمام الحسن عليه المناه الحسن عليه المناه المعسن عليه المناه المنا |
| ۸۲  | قرس الحسين علي الله المسين علي المسين علي المسين علي المسين علي المسين علي المسين علي المسين المسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷١  | لمحته بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |